### سي فهرست الكتاب الله

محيفة

١ فاتحة الكتاب

€ in }

٧ ملخص ما جاء في كتاب تحرير المرأة

ه الدفع عن ذلك

﴿ رَبِهُ الْمِرَانَ ﴾

١٠ ملخص ما جاء في كتاب تحرير المرأة

١٤٠! الدفع عن ذلك

﴿ مجاب النساء ﴾

ه ملخص ما جاء في كتاب تحرير المرأة

.٣٧ الدفع عن ذلك

﴿ المرأة والام: ﴾

٧٥ ملخص ما جاء في كتاب تحرير المرأة

٥٨ الدفع عن ذلك

مو العائلة ك

٦٦ ملخص ماجاء في تحرير المرأة – الزواج – تعدد الزوجات – الطلاق

٧٧ الدفع عن ذلك

﴿ خَامَرُ ﴾

٨٩ ملخص ما جاء في تحرير المرأة -- الدفع عن ذلك

# البائل المائل ال

في الرد على حضرة قاسم بك أمين

عو

تحرير المرأة

تأليف



« مدرس رياضة بمدرسة الحاليه »

~~~=-~=·~

﴿ الطبعة الأولى ﴾

مقوق الطبيع والترجمة فحفوظة للمؤلف

مطبعة الترى لبنارع عادم سرزم مر ١٣١٧ - ١٨٩٩ ع



## بالرماري

أبدأ بحمدك يا من بدأت به فى كنابك القديم . وحق على كل مؤمن ان يبدأ به فى كل أمركا ورد عن النبى الكريم . سبحانك فانا لا نحصى ثناء عليك . ولو جتنامع كل نفس بالحمد والشكر اليك . وأصلى وأسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق . وعلى آله واصحابه الذين نشروا شريعته فى الغرب والشرق . ولم يألوا جهدا فى البحث فيها والتحقيق . حتى جاءت محكمة وافية لكل شى وبكل تدقيق .

إوبعد إفلها ظهر كتاب تحرير المرأة في هذا العصر، لمؤلفه حضرة فاسم بك امين المستشار بمحكمة الاستئناف الاهلبة بمصر . تصفحته فاذا هو عذب الالفاظ سلس المباني. لطيف البيان رقيق المعاني. أبان فيه حضرته ما عليه نساء المسلمين خصوصا المصريات. وما هن فيه من اتعص الحالات. وعنى ذلك لفقد التعليم فيهن وعدم الحرية والاطلاق. وسوء معاملاتهن في الزواج وفي الطلاق. وان ما حل بنا معاشر المسلمين من الحطة . ناشئ ولا شك من هذه الغلطة . وبين الطريق اللازم لاصلاح شأن المرأة في جميع ذلك . وحت على السير عليه لينصلح حالنا و نفجو من هذه المهالك .

طارقا بابا من ابواب اصلاح الأمة. ورفع ما عليها من الغمة. اشتغل به فكره. وتغلب عليه أمره. حتى رأى ان لامناص من ابرازه من مكان الفكر. الى فضاء الدعوة والذكر. طالباً أن يكون له منحسن نيته نصيب. مخطئا كان او مصيب. وانى اقدم لحضرته الشكر الجزيل. لاشتغاله ما استطاع في هذا العمل الجميل. راجيا ان نقتدي به في كل عمل. تأركين وراءنا الخول والكسل. حيث لا يحصل لأمة الفلاح. ولا يتحقق لها النجاح. الا بابداء الافكار. سواء حصل عليها الانتقاد او حصل لها الانتصار. فان الحقيقة بنت المناقشة والبحث. وقد أشار حضرته على ذلك وحث. ولماكانت مباحث هذا الكتاب. وماكشف عنه النقاب. لاتخلو من الرد عليها ديانة بل ديانة وعقلا. بما أن مؤلفه لزيادة غـلوه في الامر خرج عن الحدعق الرأى. وحيث أن حضرته لم يستبد في الرأى. بل احب مناظرته ليتببن الرشد من الغي . خصوصاً وانه لا يحسن السكوت على هـذه الامور الدينية . التي قد تجر غيرها من التقلب والتلاعب فى الاحكام الشرعية. عن مت على الرد ما استطمت. بعد ان قدمت فى ذلك رجلا وأخرت. لاني لاأرى نفسي من فرسان هذا الميدان. ولكن من الوجوب اذ يجود بما عنده كل انسان. فحررت هذا المسمى بالدفع المتين. في الرد على دعاوى قاسم بك امين. ميناً اولا ماجاء في كتابه تحرير المرأة فصلاً فصلاً. ومتبعه بالرد عليه عقلا ونقلاً. ليكتني المطلع بذلك. ولم يتكلف مشقة مراجعة ما هنالك . راجياً من الله تمالى الهداية لاقوم سبيل . ومن فيض فضله الثواب الجزيل .

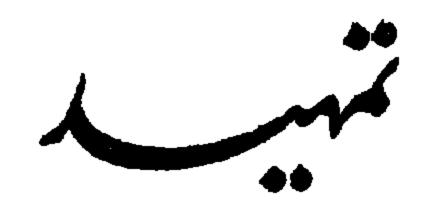

قال حضرة محرر المرأة ما ملخصه: انى ادعوكل محب المحقيقة أن يبحث معى في حالة النساء. وحث على ذلك حثاً بليغا لا حاجة لذكره. وقال ان هذا البحث لا يقال له بدعة فى الاسلام. بل هو بحث فى العوائد وطرق المعاملات التى من لوازمها التغبير والتبديل

وإن المسلم مخطئ في اعتقاده أن عوائده لا تتغير. ويلزمه ان يحافظ عليها الى الأبد. مع أنها تحت حكم التغيير والتبديل تبعا للاقليم والوراثة والتمدن والعقائد الدينية والمعارف والاختراعات والمخالفات وغير ذلك كما هو المشاهد. سنة الله في خلقه

وأن رسوخ العادة في أمة يتغلب دائمًا عليها وعلى قوانينها حتى وعلى دينها . ولا تتحول الا بتحويل درجة عقلها ومعارفها

وهذا هو الاصل فيما نشهده ويؤيده الاختبار التاريخي من التلازم بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمة وارتقائها وارنقاء الأمة: فني ابتداء تكون الجمعيات الانسانية كانت حالة المرأة لاتختلف عن حالة الرقيق في شئ . كما كان عند الرومان واليونان وغيرهم وكما هو الآن عند الأمم المتوحشة في المسكونة . اما في البلاد المتمدنة فان المرأة نترقي شيئا فشيئا بحسب حالة الجمية التي تنسب اليها من التمدن

والنربي يعنقد ان المرأة الغربية ترقت لأن دينها مسيحي . مع انه

ليسكذلك. إذ لوكان لدين ما سلطة وتأثير على العوائد لكانت المرأة المسلمة اليوم فى مقدمة نساء الارض. وان الشرع الاسلامي سبق كل شريعة سواه فىمساواة المرآة بالرجل فى كافة الحقوق حتى فى مسئلة التحلل من عقدة الزواج.ولم يتميز الرجل عنها الافي مسئلة تعدد الزوجات.وسيآ في الكلام عليها لكن واأسفاه قد تنلب على هذا الدين الجميل أخلاق سيئة ورثناها من الامم التي انتشر فيها الاسلام. ولم يكن العرفان قسد بلغ بتلك الامم حدا يصل بالمرأة الى المقام الذي احلتها الشريعة فيه. وكان آكبر عامل في استمرار هذه الاخلاق توالى الحكومات الاستبدادية علينا. فأساءت بعض حكامها فى التصرف وبالغوا فى اتباع أهوائهم واللعب بشؤون الرعية بل وبالدين نفسه بسلطتهم المطلقة لهم بلا قيد ولا استشارة ولا مراقبة. وان استبداد الحاكم تطرق لمن حوله ومن دونهم وانبث في كـل قوى بالنسبة لكل ضعيف. وكان من أثر ذلك ان الرجل في قوته أخذ يحنقر المرآة فىضعفها زوجة كانت او اما او بنتاً. فعاشت فى انحطاط شديد خامنعة للرجل يستعملها لكل ما شاء . له الحرية ولها الرق. له الدلم ولها الجهل . له العقل ولها البله. له الضياء والفضاء ولها الظلمة والسجن. له الآمر والنهى ولها الطاعة والصبر. له كل شئ في الوجود وهي بعض ذلك الكل الذي استولى عليه

من احنقار الرجل للمرأة التسرى وتعدد الزوجات بقصد الثلذذ وبدون مراعاة ما اوجبه عليه الشرع من العدل وحسن القصد. ومن احتقاره لها ان يَطلق بلا سبب. ومن احتقاره لها ان يأكل وحده ثم

تجتمع النساء يأكلن مافضل منه. ومن احتقاره لها ان يعين لها محافظا على عرضها مثل اغا او مقدم او خادم يراقبها ويصحبها اينما تتوجه. ومن احتقاره لها ان يسجبها في المنزل. ومن احتقاره لها ان تعلن الرجال ان النساء لسن عملا لاثقة والأمانة. ومن احتقاره لها ان يحال بينها وبين الحياة العامة والعمل: فلا رأى لها ولا فكر ولافضيلة وطنية ولاشعور ملى

ذلك كان حال المرأة الى هذه السنين الأخيرة التى خفت فيها نوعا سلطة الرجل على المرأة تبعا لنقدم الفكر فى الرجال واعتدال السلطة الحاكمة عليهم. فترى النساء يخرجن لقضاء حاجاتهن ويترددن على المنتزهات لاستنشاق الهواء وترويح النفس والنظر لمصنوعات الحالق جل شأنه وهذا انما طرأمن نشأة ثقة الرجال بنسائهم وهو احترام جديد للمرأة نم لا ننكر ان هذا التغيير لا يخلو من وجوه انتقاد . لكن سببه ناشئ من الاحوال التي احتفت به . واهما حجاب النساء ونقص تربيتهن . فلو كمك تربية النساء على مقتضى الشرع والادب. ووقف بالحجاب عند فلو كمك تربية النساء على مقتضى الشرع والادب. ووقف بالحجاب عند وامكن للامة ان تنفع بجميع افرادها رجالاً ونساء

## -- \* ﴿ الرفع ﴾ \*--

ان بحث حضرة قاسم بك امين في حالة النساء على الوجه المذكور بكتابه ليس بحثا في العوائد وطرق المعاملات التي ليست من الدين في شيء بل هو بحث في أمور دينية واحكام شرعية اسلامية : ألم يكن

تعليم المرأة خصوصا امر دينها واجبا في الاسلام ؟ ألم يكن تأديبها وتربيتها على الاخلاق والعوائد الحيدة واردين في الاسلام ؟ ألم يكن حكم الحجاب وستر العورة في الاسلام ؟ ألم تكن احكام الزواج والطلاق في الاسلام ؟ هذه هي جل اوكل مباحث كتاب تحرير المرأة. فما قرره مؤلفه به في هذه المسائل وكان مغايرا لما هو منصوص عليه في الشريعة الاسلامية فهو بدعة في الاسلام

وان المسلم يلزمه ان يعنقد ان لا تغيير ولا تبديل في العوائد وطرق المعاملات الوارد عنها نصوص واحكام شرعية كهذه .ويجب عليه اتباعها حيث يعلم ان ليس في طاقة البشر الاتيان باحسن منها . ويلزمه ان يحافظ عليها الى الابد. فان أحكام الشرع الشريف واجبة الاتباع في كـل زمان وفي كـل مكان الى يوم القيامة

وما من مسلم يعتقد ان لا تغيير ولا تبديل في العوائد وطرق المعاملات التي تقييرها ايس مخالف اللاحكام الشرعية في شي . بل يندفع بنفسه لا بدالها بما يتراءى له حسب درجته في العقل والمعرفة. وتأبى نفسه متى تقدم في العرفان ان ترسخ فيه عادة قبيحة تفسداً خلاقه واعماله حتى ودينه اى مسلم يعتقد انه يلزمه ان لا يغير عادة النساء في ترضيع الطقل كلا صاح اذا علم ان هذا الامر يسبب هلاك اغلب الاطفال؟

اىمسلم يعتقد أنه يلزمه أن لا يغير عادة النساء القبيحة في الزار الذي لا تخفى على أحد مضاره المالية والادبية ؟

اى مسلم يعنقد انه يلزمه ان لا يغير عادة اجهاع النساء للنياح والندب

والضرب على الحدود: هذه الامور القبيحة المزعجة والتي حرمها الشرع الشريف. وامثال ذلك كثيرة

المسلمون المصريون مشهورون بتنهير عوائدهم ونقليد الغير ولو اضر بهم وبدينهم

وان أنحطاط الأمة وارنقاءها ليسا تابعين الالدرجة معارفها . فكلما انتشر التعليم وارتق في امة كلما ترقت هي وابناؤها رجالا ونساء

لكنه يشترط أن لا يكون التمليم قاصرا على الماوم الدنيوية فقط. بل تكون العلوم والعقائد الدينية خصوصا الاسلامية عندنا نحن معاشر المسلمين ملازمة لها. لانها كافلة لكل شئ من حقوق ومعاملات وآداب وحدود وغير ذلك من الاحكام والحكم الالهية التي لا يمكن أن يؤتي باكل منها. قال تعالى: «مافر طنا في الكتاب من شئ "وان المرء ينقاد للعمل بها بسهولة ولا رادع له عن المظالم والمحارم كالدين. ولا يظهر الحق الا به

وبتعلم العلوم الدينية والدنيوية والتمسك بهما والعمل بمقتضاهما تنقدم الامة وتزول الاوهمام والعوائد القبيحة والمظالم. ومن اثر ذلك يزول استبداد الحكام وظلمهم ويقف كل عند حده وحيئذ يتمتع الرجل والمرأة بما لكل منها من الحقوق على الآخر

اما مسئلة مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق والمعاملات فقد تغالى فيها حضرة محرر المرأة غلوا كبيراً. حيث اراد ان يكون لها كاله الحرية والاطلاق. ولها كاله الامروالنهي. ولها كاله كل شئ. مع ان الله سبحانه وتعالى خلقها ضعيفة القوة ضيقة العقل قليلة العزم والحزم ليجعلها تحت رعاية

الرجل الذي خلقه اشد منها قوة وعقلا وعزما وحزما. ولتكون تحت طاعته. كما اقتضاه نظام ملكه سبحانه وتعالى. قال تعالى: « الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » لمزيد القوة فيهم وكمال العقل وزيادة الواجبات عليهم . والا فيم يكون التفضيل والتكليف بالانفاق ؟ وقال صلى الله عليه وسلم : «حق الزوج على المرأة ان لا تهجر فراشه وان تبر قسمه وان تطيعه وان لا تخرج من بيته الا باذنه » . ألم يكن ذلك لان الرجل اعفل من المرأة يميز عنها الضار من النافع ؟

أينكر أحد ان لأغنى في هذه الحياة الدنيا المرأة عن الرجل ولا للرجل عن الرأة. وأن مصالحهما مرتبطة ببعضها. فاذا كان كذلك فهل يشظم لهما أمر او يتم لهما عمل بدون رئاسة احدهما على الآخر؟ كلا. ومن ذا الذي يكون رئيسا مطاعا ؟ لا شك انه الرجل لقوته وكال عقله

والآيات القرآئية والاحاديث النبوية الدالة على ان الامر للرجل والطاعة للمرأة كثيرة. قال تعالى: « واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » وقال صلى الله عليه وسلم: « اذا صلت المرأة خمسها وصاءت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت الجنة » فانظر كيف علق دخول المرأة الجنة على اطاعتها الزوج كأداء الفرائض. ولم يرد عكس ذاك

ومن امتياز الرجال على النساء وعدم مساواتهن لهم وجود النبوة فيهم والحلافة والأذان والحطبة وتضعيف الميراث والتعصيب فيه حكمة الله في خلقه

ولا يقال ان الرجل اذا تسرى او تزوج على امرأته او طلقها محنقر لها . لان هذا حق اعطاه الله له لحكمته . ومع هذا فالضرر الناشئ من ذلك آكثره عائد على الرجل لتحمله بكثرة الانفاق . وسنفيض الكلام في ذلك فيها بعد انشاء الله تعالى

اما آكل النساء ما فضل من طعام الرجال فكانا يعلم ان مفاتيح المأكل والمشرب بيد المرأة تأخذ منهما ما تشتهى . واذا طلب الرجل شيئا من ذلك أعطته ما كفاه مما اودعه عندها وأكلت معه هى واولادها او لم تأكل . واذا أكل وحده فهذا لا يشم منه رائحة التحقير لها . أليست العادة الاوروبية جارية على الأكل بالانفراد . وقال تعالى : « ليس عليكم جناح أن تاكلوا جيعا أو أشتانا »

ومن خصوص تميين المحافظ على المرأة اينما تتوجه فهذا أمر شريف تتمنى حصوله لهاكل امرأة شريفة ليقيها شرذوى الاخلاق السيئة المنتشرين في الطرق. وليس ذلك لعدم الثقة بها ولا أظن ان احدا ينكر ذلك وأما اعلان الرجال بان النساء لسن محلا للأمانة فلا يحصل الامن رأى ذلك من امرأة غير مرباة ولا لوم ولا تثريب عليه

وإناجيما نرى النساء يخرجن من بيوتهن ويقضين حوائجهن ولاحائل بينهن وبين الحياة العامة الاضعفهن . ومع ذلك فالاولى لهن الاعتكاف في بيوتهن في هذا الزمان وهذا البلد اللذين كثرت فيهما المفاسد وتركت لاهلهما الحرية التامة لعمل القواحش والموبقات. ولا رادع لهم من حاكم ولا دين لهم ينهاهم عن ذلك . قم وسرح طرفك في حوانيت المبيعات

وغيرها وفى الطرق. وانظر ماذا يفعل الرجال خصوصا المتعلمين المهذبين \_\_\_ ولكن على غير الدين \_\_ مع النساء والنساء مع الرجال: النساء اللاتى خرجن للتأمل فى مصنوعات الخالق جل شأنه!

وهذا على ما أرى هو السبب الذى حمل بعض الرجال على التشديد على نسائهم بعدم الحروج في الشوارع العمومية والمنتزهات. وإن الفائدة التي يأتين بها من الحارج لا توازى الضرر الذى يحصل لهن ولرجالهن فاذا أرادت الأمة الت ترقى الى درجات الكمال فما عليها الا ان تجهد في تربية ابنائها وبناتها وتعليمهم خصوصاً امر دينهم بما يني بحاجاتهم. وإن تستلفت الحكومة لعقاب المفسدين ومنع المحلات العمومية المعدة المدونقات والمفاسد. وحيئة يشنغل كل بما خلق له ويعلم حقه ويستريح الله ولا يمضى الا اليسير من الزمن حتى ترى هذه الامة من أحسن الأمم

## - المرأة المرأة المحد

قال حضرة محرر المرأة ما ملخصه: المرأة انسان مثل الرجل لا تختلف عنه في الاعضاء ووظائفها ولا في الاحساس والفكر ولا في شي ما الاما يستدعيه اختلافهما في الصنف. فاذا فاقها الرجل في القوة والعقل فذلك ناشئ من اشنغاله بالعمل والفكر أجيالا طويلة والمرأة محرومة من ذلك ولا يزال الناس عندنا يعنقدون ان تربية المرأة وتعليمها غير واجبين ويتساءلون هل تعليم المرأة القراءة والكتابة مما يجوز شرعا. وأغلب الناس

يرى انه لايلزم تعليم البنت الاما يلزم لادارة منزلها. مع ان المرأة لا يُحكننها ان تدير منزلها الا بعد تحصيل مقدار معلوم من المعارف العقلية والادبية كالتعليم الابتدائى على الاقل. وفيا بعد يمكنها أن تنقن ما تخناره من أحد العلوم

فاذا تعلمت المرأة العلوم وقرن تعليمها بمعرفة العةائد والآداب الدينية استعد عقلها لقبول الآراء السليمة وطرح الحرافات والأباطيل التي تفتك الآن يعقول النساء

ويلزم ان تعود المرأة من بداية صباها على حب الفضائل بارشــادها اليها قولا وقدوة . وهي مفصلة في المؤلفات المخصصة لها في كل اللغات

ولا اظن ان المرأة بدون هذه التربية يمكنها ان تقوم بوظيفتها في الهيئة الاجتماعية وفي العائلة

اما بالنسبة للوظيفة الوجماعية: فلأنالنساء في كل بلد يقدرون بنصف سكانه على الاقل. فبقاؤهن في الجهل حرمان من الانتفاع باعمال نصف عدد الامة. وفيه من الضرر العظيم مالا يخني

ولاشئ يمنع المرأة المصرية من أن تشتغل مبئل الغربية بالعلوم والآداب والفنون الجميلة الاجهلها واهمال تربيتها. ولو اخذ بيدها الى مجتمع الاحياء ووجهت عزائمها الى مجاراتهم فى الاعمال الحيوية . واستعملت مداركها وقواها العقلية والجسمية. لصارت نفسا حية تنتج بقدر ما تستهلك لا كما هى اليوم عالة لا تعيش الا بعمل غيرها. ولكان ذلك خيرا لوطنها لما ينتج عنه من ازدياد الثروة العامة والثمرات العقلية فيه

المرأة محتاجة الى التعليم لتكون انسانا يعقل ويريد. فيلزمها ان تتعلم ليمكنها القيام بتدبير ثروتها وثروة زوجها أو وليها ومساعدته. بل لتسد حاجاتها وحاجات اولادها اذا عدم وليها. ولاتلتجئ لطلب الرزق بالوسائل المخالفة للآداب او التطفل على الاقارب أو غيرهم. فتحملهم بنفقات يضيع بسببها شطر من مالهم

ترى النساء كل يوم فى اضطرار الى تسليم اموالهن الى قريب أو أجنبى في شتغل بها لشؤونه فلا يمضى زمن يسير الا وقد اغتنى هو وافنقرن . وترى النساء يضمن أختامهن على حساب اومستند أو عقد يجهلن موضوعه وقيمته. فتجرد الواحدة منهن عن حقوقها بالتزوير والاختلاس .فهل كان يقم ذلك لو كانت المرأة متعلمة ؟

على ان التعليم فى حد ذاته هو حاجة من حاجات الحياة الانسانية. وبه يرتفع شأن الانسان. فلم تمنع المرأة من تحصيله وقد وهبها الله عقلا واحساسا تدرك بهما مايدركه الرجل. وهما يستويان فى الشوق الى التمتع عزايا العلوم والمخترعات

أى نفس حساسة ترضى بالمعيشة فى قفص مقصوصة الجناح مطأطأة الرأس مغمضة العينين وهذا الفضاء الواسع الذى لا نهاية له أمامها والسهاء فوقها والنجوم تلعب بنظرها وأرواح الكون تناجيها وتوحى اليها الآمال والرغائب فى فتح كنوز اسرارها؟

يقول المسلمون ان النساء ربات الحدور يعمرن المنازل. وأن وظيفتهن تنتهى عند عتبة باب البيت. ولو تبصر المسلمون لعلموا أن اعفاء

المرأة من التأهل لكسب ضروريات هذه الحياة بنفسها جرّ عليها ضياع حقوقها . وصارت خاضعة لسلطان الاستبداد من الرجال . لا يمكنها ان تعيش الا ببضعها اما زوجة او مفحشة

مضت تلك الازمان الطويلة على المرأة ولم يمس عقلها شئ من التربية الصحيحة فضمفت منها القوة العاقبلة والمفكرة وتصرفت في اعمالها على غير حكمة

ولما أدرك المرأة العجز عن تناول ماتشتهى من الطرق المسنونة اضطرت الى استعال الحيلة. وأخذت تعامل الرجل كما يعامل المسجون حارس سجنه. ونمت فيها ملكة المكر والحبل. ولا لوم عليها بل اللوم على من أفقد حربتها واهمل تربيتها

واما بالفسبة للوظيفة العائلية: فيكنى لكل نسان متفكر ان يتأمل في حالة عائلته: لا توجد عائلة خالية من سوء النظام ودوام الشقاق لعدم وجود التوافق بين الزوجين على الدوام. ومانشأ ذلك الامن اختلافها فى التربية والمعرفة. الرجل المتعلم له أفكار سامية وذوق سليم ويكون دائما مشغولا بما يصلح شأنه وشأن عائلته وشأن وطنه والمرأة من جهلها لا ترى لذلك معنى. فيحتقرها الرجل ومر هنا تتولد بينها البغضاء بعد الميل والا نجذاب اللذين اجتمعا عليهما. ولا يكاد يوجد أمر يتفقان عليه ويقل او يكاد ينعدم ذلك في الطبقات السفلي كالفلاحين اتقار بهما في التربية او يكاد ينعدم ذلك في الطبقات السفلي كالفلاحين اتقار بهما في التربية ترى المرأة المصرية لا تعرف ولا يهما ان تعرف قيمة زوجها وسيرته وأعماله ومقاصده في الوجود . احسن رجل عندها من يلاعبها ويقضي لها

كل ماتشتهيه. وابغض الرجال من يقضى اوقاته فى الاشتغال فى مكتبه فتلعن الكتب والعلوم وتركن الى النشوز. فيقع فى الحيرة ولا يدرى كيف يجمع بين الزوجة والعلم

يستهوى الرجل ألحب لمشهد الوجه الجميل وسواد العيون ورشاقة القد وطول الشعر من المرأة . ولكن يمتزج العشق بروحه حتى يكون كأنه طبع لها اذا وجد بجانب ذلك الجمال لطف الشمائل ورقة الذوق وبهاء القطنة وسعة العرفان وحسن التدبير والحذق في العمل مع المحافظة على النظام فيه ونظافة الباطن والظاهر وحنو القلب وصدق اللسان وطهارة الذمة والاخلاص في الولاء ونحو ذلك من القضائل المنوية التي ترجح عند العقلاء على جميع المحاسن الجسدانية. فتزيد في رابطة الالقة عقدة جديدة وتتحد آراؤهما وينصلح حالهما. وهذا لا يمكن اذا لم يكن بينهما تناسب في التعليم والترسة

المرأة المتعلمة تعرف ادارة المنزل التي تحتاج الى معارف مختلفة . فيمكنها ان تضع ميزانية الايراد والمصرف بكل تدبير . وتراقب الحدم ليؤدوا خدمتهم كما ينبغى. وتنظم بيتها بحيث تجعله محبوبا الى زوجها لا يطلب المفر منه ليقضى اوقاته فى المحلات العمومية او عند الجيران

بالفنا في نسيان ان الاولاد هم صناعة الوالدين. وان الامهات لهن النصيب الاوفر في هذه الصناعة. وأن ما يكتسبه الطفل من صلاح او فساد فانما يرثه من أبويه ومن التربية التي تحصل عليها. بل ان التربية لها المقام الاعظم. فهي تتسلطن على ما يكتسبه الطفل بالوراثة

والتربية تنحصر في أمر واحد وهو تعويد الطفل غلى حسن الفعل وتحلية نفسه بجميل الحصال. والوسيلة الى ذلك واحدة هي ان يشاهد الطفل هذه الاخلاق حوله

ومن المعلوم ان الطفل لا يعيش من طفوايته الى سن التمبيز الا بين أمه ومن خالطها من خالات وعمات وجارات. فان كان هذا الوسط طيبا كانت تربيته طيبة وان كان سيئا ساءت تربيته

فالام الجاهلة نترك ولدها يلتقط الخلال الرديئة التي تعرض له ان لم تبذر بيدها حبوبها سالكة في تأديبه الاخافة بالجن والعفاريت و تأخذ في وسائل حفظه من المضرات تعليق التعاويذ والطواف حول الأضرحة أليس من جهل الأم ان تترك ولدها هامًا في الوساخة او كسلان لا عمل له حتى يتعود على الالتفات والنظر الى شئ ما حسن فيتبعه او قبيح فيبتعد عنه ؟

قد صار من المقرر عندنا ان الأمهات لا يفلحن في تربية الاولاد. حتى صار من المثل في الحطة ان يقال فلان تربية امرأة. على اننا نرى ان تربية المرأة في البلاد الغربية تفوق تربية الرجل لانها اصبر منه والطف في المعاملة. ويفتخر الغربيون بتأثير النساء في احوالهم فقد قال القونس دوديه : « ان كنت استحق غفرا فلامرأتي نصفه » وقد تجد في هدى نبينا عليه السلام ما يشير الى ذلك حيث قال في عائشة رضى الله عنها: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحيراء » وعائشة امرأة لم تؤيد بوحى ولا بمعجزة وانما سمعت فوعت وعلمت فتعلمت

أود ان كل مصرى يرى ان مسئلة التربية هي أم المسائل حتى تنشأ فينا رجال اولو علم وعمل واصالة رأى وآداب. ولكنى أرى همم الناس موجهة الى التعليم دون تربية النفوس وتعليم الذكور دون تعليم الاناث، مع اللازم الانفع عكس ذلك. ولست ممن يطلب المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم فذلك غير ضرورى. وانما اطلب المساواة في التعليم الابتدائي على الاقل. اما ما يتعلمه بعض البنات الآن من قراءة وكتابة ولغة اجنبية وخياطة وموسيق بدون ان يتعلمن العلوم فلا يفيدهن شيئا الا تلاوة الاقاصيص وهن شاخصات لدخان السجائر التي يقبضن عليها. التعليم الحقيقي هو تعليم العلوم التي يهتدى بها الانسان. والنساء مثل الرجال في الحاجة اليه لارشادهن الى الاعمال الطبية النافعة

أيجوز ان نترك نساءنا ودمنا من دمهن ودمهن من دمنا كالانعام ونرميهن بنقص العقل والمكر وكل خصلة مذمومة . أيصح أن تعيش نصف الامة في ظلمات الجهل ؟ وهل تسعد الرجال الا بالنساء ؟

نحن حرمنا أنفسنا من آكبر لذة في الدنيا وهي التمتع بمحبة ذوى القربي من النساء لعدم التوافق بين عقولنا وعقولهن

بقى علينا ان ندفع اعتراضا رسخ فى اذهان الرجال وهو ان التعايم يفسد اخلاق المرأة ويزيد مكرها ويذهب عفتها: التعليم ان أخرج المرأة عن الطريق المستقيم واذهب عفتها بمراسلة حبيبها بالرسائل الغرامية فالجهل دنس اعراض الوف من النساء وكان الرسول بينهن وبين رفيقهن خادما أو خادمة او دلالة أو جارة عجوزا . والحقيقة أن طهارة القلب فى الغرائز

والطبائع. فان كانت المرأة صالحة زادها علمها صلاحاً. وان كانت فاجرة زادها نجوراً. وهكذا الحال في الرجال. وضلال فريق من الناس بضرب من ضروب التعليم لا يمنع من تعاطيه

ألا ترى ان نساء الافرنج مهاكانت حالهن فى الباطن يحافظن على الظواهر، وهن فى عيشة راضية مع الازواج. وتراهن فى الطريق سائرات من تجلابيب الجد والسكينة والوقار حتى المومسات منهن. بخلاف نسائنا العفيفات فتراهن على العكس. باطنهن احسن من ظاهرهن

ثم ان البطالة التي ألفتها نفوس النساء عندنا جعلتهن عوضا عن أن يشتغلن بشئ او علم او يعبدن الله يفتكرن في كراهة ومحبة ازواجهن لهن ومقارنته بأزواج جاراتهن و لا ينفلن عن مراقبة سلوكهم. واحيانا يدبرن طريقة لكراهة اقاربهم . ولا يسترحن من هذا الشاغل الا اذا افرغنه في اذن جاراتهن . وهكذا من هذه الشواغل التي لا طائل تحتها الاخسارة الزوجين معا . وعلى خلاف ذلك النساء المتعلمات

وبالجملة انتربية العقل والاخلاق تصون المرأة ولايصونها الجهل

#### ﴿ الرفع ﴾

نع ان المرأة انسان مثل الرجل لكنها تخلف عنه في قوة الاعضاء ووظائفها والاحساس والفكر. فالرجل أعضاؤه أقوى من أعضاء المرأة وبالتبعية تكون وظائفها كذلك. ومن ضمن ذلك الاحساس والفكر. يشهد بذلك كل من سيرهما

وان الرجل لم يفقها فى القوة والعقل بسبب اشتغاله بالعمل والفكر الأجيال الطويلة والمرأة محرومة من ذلك بل ان ذلك من بداءة خلقتهما فان كليهما ناشئان من نطقة الرجل القوى وماء المرأة الضميفة

ومن المقرر طبيا اختلاف اعضاء المرأة ووظائفها وضعفهاعن نظائرها في الرجل. فقد جاء في كتاب بهجة الرؤساء في علاج امراض النساء للرشيدي الحكيم المشهور من صحيفة ٨٥٥ ما نصه:

« ان المجموع العظمى للمرأة يختلف عن نظيره فى الرجل فعظامها تكون أقل كبرا وصلابة وقصرا. و نتواتها و بروزاتها أقل وضوحا. لكن الاختلاف الاهم فى الاعتبار يكون فى عظام الصدر وعظام الحوض. » وفصل ذلك ثم قال: « و تلك الهيئة التركيبية تصير مشى النساء اشق وله هيئة مخصوصة بسبب تغير مواضع الجذع فيهن تغيرا واضحا »

« والمجموع العضلي اقل متانة.وجزء العضلات المتوسط اقل بروزا واطرافها ارق وتنتمي باوتار ترتبط بالعظام ارتباطا ضعيفا . وأليافها المركبة لها ادق وارق»

«ويوجد في جميع اعضاء المرأة مقدار عظيم من المنسوج الحاوى. وذلك المنسوج فيهن اقل صلابة ويحتوى في خلاياه على مقدار عظيم من الشحم وبتوزعه في الاعضاء توزعا مختلفا يلطف مرور بعض منها للاخر ويمحو من سطح الجسم مايمرض له مما يزيل تساويه وتمهده. ويدهلي لجميع اعضاء المرأة الالتفاف والاستدارة اللطيفة المقبولة لنا ». ولذا قال روسيل : « انما خلق الله النساء للطف والظرافة والملاحة »

« واذا نظرنا الى المجموع الدموى فيهن نجد عروقهن ادق وأضيق مما فى الرجال . والاوعية اللنفاوية فهى كثيرة متسعة بخلافها فى الرجال . ومجموعهن العقدى فى غاية مايكون من النمو. وبذلك تنضح زيادة الحساسية فيهن وشدة تأثراتهن »

«وجلد المرأة يختلف ايضاً عن جلد الرجل. فان منسوجه ارق وبهذا يكون الطف وانم وألذ فى المس ويكون ايضا اكثر اضاءة وبياضا. وذلك ناشئ من زيادة سهولة نفوذ الاوعية الدموية فيه »

« وشعرهن اطول وآكثر واعظم سباطة واطول بقاء . ويشاهد ايضاً فروق عظيمة بين النوعين بالنظر لاعمال الوظائف: فصوت النساء أحد والين.وذلك ناشئ منضيق حنجرتهن.والوظائف الهضمية فيهناقل شدة. وتنفسهن يكون اقل لنطيه وشدة واسهل لان الرئيتين فيهن اصغر واقبل للاتساع واقل دموية. واما الافرازات فيهن فهي أقل. والبول قليل التحمل بالاملاح.وذلك هوالذي يصير المرأة اقل تعرضا للآفات الحصوية» «كذلك توجد اختلافات مهمة في تركيب المجموع المخي بين الرجل والمرأة.وهذا هو السبب فيضعف القوى العقلية فيها عن الرجل.فالرأس في المرأة اصغر من رأس الرجل. ويتضح بالطبيعة مرن بُعد اقطار مخ الاناث عنالذكور ضعف قوة وظائف هذا المضوعموما.وجبهةالمرآة اقل عظها وأنكشافا منهافي الرجل وتكون اعظم عند اتجاهها نحو الانف بحيث يكاد ان لا يوجد هناك تقوس.ولذلك لاتحتوى المرأة غالبا الا على درجة ضعيفةمن القوى العقلية التي اعضاؤها تشغل هذا الجزء المقدممن النصفين

الكرويين المنع: كذكاء المقل والقطانة والنباهة وقوة التقابل والنفوذ في المعانى النويصة والاقيسة المنتجة. ووجود نساء اصحاب ذكاء وفطنة ومعارف نادر جدا. بل لو تعمقنا في البحث في معظم من اشتهر من النساء بالذكاء لرأينا ان منهن من كان اشتغال حافظتها بالعلل والنتائج والاعمال المتعلقة بالذكور. وتلك طبيعة فيهن. ومنهن من كان المرشد لها هو الالحامات الحاصلة من احوال استيرية اعنى بو اسطة تزايد قوة في عضو الاحساس العشق. و بالجلة لا يوجد في كتبهن الغوص في المعاني ولا الترقي فيها ولا دفتها الدالة على صحة العقل والملكة. » انتهى مع بعض اختصار

وقد يشاهد هذا الاختلاف ايضا في الحيوانات فانك ترى الذكر فيها اعضاؤه اقوى من اعضاء الاشى وله البطش والشمم عليها. أيقال ان ذلك لاشتفال الذكر عن الاشى في الحيوانات بالعمل والفكر الاجيال الطويلة ايضاً!

ومن المروف عند النساء ان الجنين الذكر يتحرك قبل الآشي ولو سلمنا جدلا بان الرجل والمرأة متساويين قوة وعقلا من بداءة خلقهما فبم تغلب الرجال على النساء وحرموهن من الاشتغال بالعمل والفكر من عهد وجود الصنفين للآن؟ ألم يكن ذلك ناشئا من ان الذكر من بداية نشأته اعظم قوة وعقلا من الاثى ؟

ألم تر ان الله تعالى كلف الرجل بالقتال ولم يكلف المرأة به ؟ وكلفه بالنفقة على نفسه واولاده وعليها أيضا ؟ أليس ذلك لضعفها فى القوة والفكر عن الرجل ولانها لا يمكنها ان تناضله فى ذلك ؟

ألم يكن من قوة عقل الرجل ورزانته عن المرأة ان اباح الله سبحانه وتعالى للمسلم النزوج بالكتابية ولم يبع للمسلمة النزوج بالكتابي فيتغلب الرجل على المرأة بقوته وعقله فيميلها لدينه ؟

والدليل القاطع على نقصان عقل المرأة عن الرجل قوله صلى الله عليه وسلم: « أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قالوا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها». وقال تعالى: « واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأ تان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداها فتذكر احداها الاخرى »

اما تربية المرأة وتعليمها القراءة والكتابة والعلوم الضرورية فلا ينكرها الا قليل المعرفة جاهل بدينه . فان التعليم مطلوب حتى للحيوانات لاداء اشغالها. وانحضرة محر دالمرأة افاض الكلام في هذا الموضوع وبينه بيانا شافيا بهمة يستحق عليها الثناء الجميل والذكر الجليل. ولوكان اقتصر في كتابه تحرير المرأة على هذا الموضوع لكان من احسن المؤلفات النافعة في هذا المصر

إلا أنى أرى انه يلزم ان يهتم بتعليم المرأة الامور الدينية اكثر من غيرها. فان المرأة ناقصة التهذيب والتمسك بالدين زيادة على غيرها. ولا مذبر عليها يقودها الى اتباع الحصال والفضائل الحميدة مثل الدين. فضلاعن ان هذا من اوجب الواجبات شرعا على كل مسلم ومسلمة وقد وجدت مؤلفات كثيرة لتهذيب النفوس على الطريقة الشرعية وافية جميلة خالية من الحرافات التي توجد فى كتب الافرنج: كجزأى كتاب

الهجاء والتمرين للمرحوم على باشا مبارك، والمرشد الامين للبنات والبنين للمرحوم رفاعه بك، ومؤلفات المرحوم عبد الله باشا فكرى وغيره

ومنى تربت المرأة وتعلمت بهذه الطريقة يمكنها ان تقوم بوظيفتها احسن قيام من طاعة زوجها وتدبير منزلها وحفظه وانتظامه. ويمكنها ان تقوم بتربية أولادها احسن تربية: لا تخيفهم بالعفاريت. ولا نتركهم يلتقطون الحصال الرديئة. وتعودهم على العمل وتلبسهم حلل الفضائل. تأركة الخول والبطالة. طارحة الحرافات والاباطيل. وبالجلة ينتج عنها من الثمرات الجزيلة النافعة لها وللرجل وللهيئة الاجتماعية ما لا ينكره أحد

غير انه مهما تعلمت المرأة وتربت لا يمكنها أن تجارى الرجل فى اعماله لضعف قوتها ومداركها كما بينا. ولتحملها بادارة المنزل وانتظامه. ولنكبدها مشاق الحيض والحمل والولادة وتربية الاولاد المنهكة لها

فاو قامت المرأة بما عليهامن هذه الوظائف حق القيام لكفاها ذلك ولكانت القائدة العمومية التي تنتج منها اعظم من عملها عمل الرجل ومن عمل الرجل نفسه . فائدة انتظام حركة المنزل وتربية الاولاد لاتوازيها فائدة ولا يمكن ان يقوم بها مأجور او مأجورة

وبوظيفة المرأة المنزلية ومعرفها كيفية تربية الاولاد يمكنها ان تسد حاجاتها وحاجات اولادها اذا عدمت وليها باستخدامها إما مربية اوخادمة في احد البيوت المحتاجة لذلك وكثير ماهي

وحيئذ قد صدق المسلمون اذا قالوا ان وظيفة المرأة تنهى عندعتبة بابالبيت. لانها لاتحتاج فىالغالب الى الحروج منه الا قايلا. وليس ذلك حبسا لها لانه محل شغلها. مع كونها يمكنها الحروج لزيارة اقاربها او حبيباتها او لقضاء بعض الحوائج متى شاءت بعد استئذان زوجها فى ذلك

ومن خصوص خضوعها لسلطان الرجل فهو نظام اقتضته حكمته سبحانه وتعالى كما تقرر آنفا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ايضاً: « لو أمرت احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها »

اما دوام الشقاق بين الرجل وزوجته فان التعليم لايذهبه لان ذلك امرطبيعي تقتضيه حالة الرئيس والمرؤوس غالبا متعلمين او جاهلين خصوصا اذا كانا كالرجل وزوجته المختلفين في العقل والوظيفة ولكل وجهة هو موليها

ألا ترى ان الرجلين يكونان متحايين واميالهما واحدة وبينهما من الالفة والتوادد رابطة لاتنفصم. فاذا ترأس احدهما على الآخر انقلب هذا التوادد والميل الى عكسه وما ذلك الالاختلافهما في النظر والدرجة

القلاحون المتساوية رجالهم بنسائهم فى التربية والعمل هم اشد الناس شقاقا على عكس مارأى حضرة محرر المرأة: ترى الفلاح لا يمر عليه يوم حتى يكون قد سب امرأته ولعنها وضربها مرة ومرتين

ولما سنت فرنسا قانون الطلاق طلق في يوم واحد آلاف من النساء. أليس ذلك من وجود البغضاء الكامنة في نفوس كل من الزوجين: وكل منها قد تربى وتعلم واختار الآخر قبل الزواج بعد تجربة طويلة كما يعلم ذلك نفس حضرة محرر المرأة

إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعنه في القول وان احداهن للهجره اليوم حتى الليل . وانه صلى الله عليه وسلم هجرهن الشهر وهن

هن رضى الله عنهن وهو هو صلى الله عليه وسلم

ولا يوجد دواء لتخفيف هذا الداء الا ان تمرف المرأة اصول دينها فتعلم منه حقوق زوجها عليها . وما اعد الله لها من الثواب الجزيل ان هي أطاعته ومن العذاب الاليم واللعنة الى يوم الدين ان هي عصته مع تعليمها العلوم الضرورية المثقفة للعقل وعلى الرجل ان يعاملها بما فرض الله عليه لها وان يسايرها باللطف واللين والرأفة مع تحمله بعض ما يصدر منها من المخالفات. فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: « المرأة كالضلع وان استمتت بها وفيها عوج »

وعلى كل حال فان التعليم وتهذيب النفوس ضروريان ومفيدان لكل انسان ذكركان أو انثى ينفعان ولا يضران

وانى اعود أذكر ان التعليم لا ينفع ولا نتحصل منه على ضالتنا المنشودة الا اذاكان فى مقدمته تعليم الامور الدينية من عقائد وآداب ومعاملات وعبادات. وان يعود الاطفال من ابتداء نشأتهم على التعسك بها

لانه مع العلم الانسان ولم يعرف دينه و بمسك باحكامه ويعلم ان الله تعالى خالق الكون ومنظمه خلقه ويعلم سره ونجواه ويحاسبه على ما قدمت يداه من معروف امره به ومنكر نهاه عنه فلا قانون ولا حاكم ولامهذب ولا اعظم من ذلك يمكنه ان يقوده الى القضائل ويبعده عن الرذائل: وحسبك دليلا متعلمو هذا الزمان الذين لم يتربوا على الدين: تراهم لا يعرفون الحلال من الحرام ولم يزدهم تعلمهم الا نظافة في الظاهر وخبثا في الباطن. السكر عندهم عادة، واللهو لهم عبادة، والعفة في عرفهم بلادة، والمكر في

جيدهم قلادة . وفى ذلك من الضرر الجسيم عليهم وعلى الامة ما لا يخفى الدين داع مجابوامره مطاع . الدين كافل لتهذيب وطهارة النفس الدين صامن لحسن المعاملات وانتظام الاعمال. الدين يقرب من تمسك به الى الحير ويبعده عن الشر . الدين كامل لا ينقصه شي . قال تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت المجم الاسلام دينا . »

حجاب النساء في الم

قال حضرة محرر المرأة ما ملخصه: ربما يتوهم ناظر آني ادى دفع الحجاب بالمرة لكن الحقيقة انى ادافع عنه واعتبره اصلا من اصول الأدب التي يلزم التمسك بها. غير انى اطلب ان يكون منطبقا على ما جاء فى الشريعة الاسلامية وهو على ما فى تلك الشريعة يخالف ماتمارفه الناس عندنا لاننا تغالينا فى طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء لاعين الرجال حتى حرمنا المرأة من كل المزايا العقلية والأدبيه فتجاوزنا حدود الشريعة واضررنا بمنافع الامه

وانى ارى ايضا ان الغربيين قد غلوا فى اباحة التكشف للنساء الى درجة يصعب معهما ان تصون المرأة من التعرض لمثارات الشهوة ولا ترضاه عاطفة الحياء.

وبين هذين الطرفين وسطــهو الحجلب الشرعىــوهو الذى ادعو اليه من تأمل فى التاريخ يعلم ان الحجاب دور من الادوار التاريخية لحياة المرأة فى العالم. قال لاروس تحت كلة خمار: «كانت نساء النيونان يستحملن الحمار اذا خرجن ويخفين وجههن. وكانت تستعمله النساء فى القرون الوسطى. واستمر الى القرن الثالث عشر حيث صارت النساء يخففن منه الى ان صاركما هو الآن نسيجا خفيفا يستعمل لحماية الوجه من التراب والبرد »

ويرى عندنا ايضا ان فى كل سنة تمر ينهار جزء من بناء الحجاب. وان هذه العادة آخذة فى الزوال: أليس من المشاهد الآن ان النساء فى كثير من الهائلات يخرجن لقضاء حاجاتهن ويتعاملن بانفسهن مع الرجال ويطلبن ترويح النفس ولم يكن ذلك من قبل

وحينتُذ فالحجاب عادة معروفة عندكل الامم تقريبا ليس خاصا بنا ولا ان المسلمين استحدثوه. وان هـذه العادة تتلاشى طوعا لمقتضيات الاجتماع وجريا على سنة التقدم

وهذه المسئلة المهمة يلزم البحث فيها من جهتيها الدينية والاجتماعية:

## ---: ﴿ الجمه الديني ﴾:---

لو ان فى الشريعة الاسلامية نصوصاً تقضى بالحجاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين اوجب على اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفا يخالف تلك النصوص معها كانت مضرة فى ظاهر الامر

لأن الاوامر الالهية يجب الاذعان لها بدون بحث ولا مناقشة . لكنا لانجد نصاً في الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة . وانما هي عادة عمرضت عليهم من مخالطة بعض الايم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالنوا فيها والبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت ف الناس باسم الدين والدين برآء منها . ولذلك لا نرى مانعا من البحث فيها بل نرى من الواجب ان نبين حكم الشريعة في شأنها وحاجات الناس الى تنميرها

جاء فى الكتاب المزيز «قل للمؤهنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للدؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخدرهن على خيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو البنهن » الى قوله تمالى: « ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن البنهن » الى قوله تمالى: « ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » أباحت الشريعة في هذه الآية الشريفة للمرأة ان تظهر بعضا من أباحت الشريعة في هذه الآية الشريفة للمرأة ان تظهر بعضا من في القدمين والفق الائمة على انها الوجه والكفين ووقع الجلاف في القدمين والذراعين

قال ابن عابدين: « ان جميع بدن الحرة عورة خلا الوجه والكفين والقدمين على المدتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح. وتمنع الشابة من كشف الوجه لخوف الفتنة كمسهوإن أمن الشهوة. ويحرم النظر اليه لشهوة أوشك في شهوة كوجه امرد »

وذكر في كتاب الروض في المذهب الشافعي : نظر الوجه والكفين

م المرأة للرجل وعكسه جائز عند أمن الفتنة والمعاملة وتحمل الشهادة وجاء في تبيين الحقائق لعثمان بن على الزيلمي: أن بدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها وقدمهما

وحكم الوجه والكفين وانها ليست بعورة معروف كذلك عنه المالكية والحنايلة

وقال صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابى بكر: « يا اسماء ان المرأة اذا بلغت الحيض لم يصلح ان برى منها الاهذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه» وورد ايضا ف كتاب حسن الاسوة للسيد محمد صديق حسن خان بهادر: انه رخص للمرأة في كشف وجهها وكفها وقدمها للحاجة لذلك خولت الشريعة للمرأة ما للرجل من الحقوق وألقت علمها تبعة اعمالها المدنية والجنائية: فللمرأة الحق في ادارة اموالها والتصرف فها بنفسها فكيف يمكن لرجل ان يتعاقد معها من غير ان يراها ويتحقق شخصيتها ويكتني بشهادة شاهدين من الاقارب أو الاجانب. وكثيرا ما أظهرت الوقائم القضائية سهولة استعمال الغش والتزوير في مثل هــذه الاحوال وذلك كله ناشئ من تحجبها .كيف يمكن لامرأة محجوبة ان تنخذ عملا للتميش انكانت فقيرة :كيف تتمتع بمنافع هذا الكون الذي جعله الله تعالى مشتركا بين الرجال والنساء اذا حظر عليها ان تقع تحت اعين الرجال الامن كان من معارمها ؛ لاريب ان هذا مما لا يسمح به الشرع والعقل اذا وقفت المرأة في بعض مواقف القضاء خصما او شاهدا كيف يسوغ لها ستر وجهها ويعتد بقولها مع عدم الثقة بمعرفة الشخص المستتر ومع ما

فى ذلك من سهولة الغش؟ والحكمة فى ان يتمكن القاضى من النفرس فى بكشف وجهها عند تأدية الشهادة هى ان يتمكن القاضى من النفرس فى الحركات والملامات التى تبدو على الوجه فيقدر الشهادة بذلك قدرها لاريب انما ذكر من مضار التحجب يندرج فى حكمة اباحة الشرع الاسلامى لكشف المرأة وجهها وكفيها ونحسن لا نريد أكثر من ذلك واتفق ائمة المذاهب ايضاعلى انه يجوز للخاطب ان ينظر للمرأة التى يريد ان يتزوجها

اما دعوى ان ذلك من آداب المرأة لا اصل له. واى علاقة بين الادب وكشف الوجه وستره ؛ وعلى اى قاعدة بنى الفرق بين الرجل والمرأة اذ الأدب واحد بالنسبة لهما وموضوعه الاعمال والمقاصد لا الاشكال والملابس

واما خوف الفتنة فعلى من يخافها من الرجال والنساء ان يفض بصره وان المرأة ليست اولى من الرجل بتغطية وجهها

عبا؛ لم لم تو مر الرجال بالتبرقع اذا خافوا الفتنة على النساء ؟ هل اعتبر الرجل اعجز عن ضبط نفسه من المرأة حتى ابيح للرجال ان يكشفوا وجوهم لأعين النساء مهاكان لهم من الحسن والجمال ؟ ان كان كذلك فالمرأة اكمل استعدادا من الرجل فلم توضع حينئذ تحت رقة والا فلم هذا التحكم المعروف ؟

على ان البرقع الذي تبدو منه المحاسن وتختنى العيوب هو من الزينة التي تحث رغبة الناظر. بل من اشد اعوان المرأة على اظهار ما تظهر وعمل

ماتعمل لتحريك الرغبة لانه يخنى شخصيتها فسلا يعرفها من يعرفها والحق ان الانتقاب ليس من المشروعات الاسلامية لا للتعبد ولا . للأدب بل من مشروعات الاسلام ضرب الحُمْرُ على الجيوب

هذا ما يتعلق بكشف الوجه واليدين. اما ما يتعلق بالحجاب بمهنى قصر المرأة فى بيتها والحظر عليها ان تخالط الرجال فالسكلام ذيه ينقسم الى قسمين: ما يختص بنساء النبى صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بغيرهن من نساء المسلمين

اما القسم الاول فقد ورد فيه قوله تمالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم ». الى قوله: «واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن الآية » وقال تمالى: «يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى »

ولا خلاف في ان هذه النصوص خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن الله تعالى بالتحجب وبين لنا سبب ذلك وهو انهن لسن كاحد من النساء . وحينئذ فهذا الحجاب ايس بفرض ولا بواجب على احد من نساء المسلمين

واما القسم الثانى فغاية ما ورد فى كتب الققه عنه حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الحلوة مع الاجنبى. وقال ابن عابدين «إن الحلوة المحرمة تنتنى بالحائل وبوجود محرّم أو امرأة ثقة قادرة »

ربما يقال الذ مافرضه الله على نساء نبيه يستحب اتباعه لنساء المسلمين فنجيب ان قوله تدالى لستن كاحد من النساء يشير الى عدم الرغبة في المساواة في هذا الحكم وينبهنا الى ان في عدم الحجاب حكما ينبني لنا اعتبارها وليس من الصواب تعطيل تلك الحكم مرضاة لا تباع الاسوة ولوكان اتباع الاسوة مطلوبا فى مثل هذه الحالة لما رأينا سيدنا عمر ابن الخطاب بجرى في عائلته على ما يخالف الحجاب: وهو انه لما جاءه رسول سلمة بن قيس قال عمر : «يا ام كلثوم غداءنا » فأخرجت اليه خبزة بزبت في عراضها ماح لم يدق. فقال: «يا أم كاثور مآلا تخرجين الينا تأكلين معنا من هذا ».قالت: «إنى اسمع عندك حس رجل»قال: « نم ولا أراه من اهل البلد، قالت: «لو أردت ان اخرج الى الرجال لكسوتى كما كسا ابن جعفر امرأته وكما كسا الزبير امرأته وكما كسا طلحة امرأته ، قال: «أوما يكفيك أن يقال ام كاثوم بنت على بن ابى طااب وامرأة امير المؤمنين عمر » — فقال: «كل فابوكانت راضية لأطعمتك اطيب من هذا»

وفضلا عن كون الشرع لا يوجب ذلك الحجاب فانه مجرد عن الفائدة بل فيه مضرات شتى نا تى على بيانها فى المبحث الآتى:



#### - الجه الامتماعية ١١٥٠

كل من تبصر يري ان الحجاب على ما الفناه مانع عظيم يحول بين. الأمة و تقدمها. وبينا عند الكلام على تربية المرأة ما لها من المزايا الجليلة وان

تربية الطفل لاتصلح الا اذا كانت امه مرباة . ونربد ان نبرهن هنا على ان تربية الطفل لاتصلح الا اذا كانت امه مرباة . ونربد ان نبرهن هنا على ان تربية الام نفسها لا يمكن ان تم اذا استمر حجاب النساء :

اذا اخذنا بنتا وعلمناها كل ما يتعلمه الصبي في المدارس الابتدائية وربيناها على الأخلاق الحميدة ثم قصر ناها في البيت ومنعناها عن مخالطة الرجال فلا شك انها تنسى بالتدريج كل ما تعلمته وتتغير اخلاقها وتصير كن لم تتعلم. لان المعارف التي يكتسبها الانساز في الصبا لا يحيط بدقائقها الا اذا بلغ سن الرجولية واستمر على مزاولة العمل بها والا اضمحات ولما كان السن الذي تحجب فيه المرأة وهو ما بين الثانية عشر والرابعة عشر من عمرها هو السن الذي تزهم فيه الملكات والنشاط ويتعلم فيه الانسان علم الحياة بالاختلاط مع الناس. ويعرف فيه وطنه وشعبه وملته . فان حجبت فيه القتاة وقف نموها ونسيت معارفها وضاعت آمالها وآمال

الناس فها

ربما يقال ان المرأة يمكنها ان تستكمل تربيتها ودراستها في بيتها.وهو وهم باطل . لان الحجاب يحبس المرأة في دائرة ضيقة ويحول بينها وبين العالم الحي فلا ترى ماعليه الناس في احوالهم واعمالهم فتكتسب من ذلك معارف غزيرة

المرأة مع احتجابها لا يمكنها ان تستكمل مانقص منها علما وأدبا بقراءة الكتب. لان ماتحصله من الكتب يعده ن قبيل الخيالات ان لم يؤكده العمل ولو عاملنا الصبيان كما نعاملها وحجبناهم لكانت النتيجة واحدة وابيان صحة ما اسلفته من مضار الحجاب هي ان نقارن بين امرأة

متحجبة تعلمت واخرى من اهل القرى فى المدن لم تنعلم فنجد الأولى مع علمها وجهلها باطوار الحياة لا يمكنها تدبير امرها لو استقلت بنفسهما والثانية مع جهلها وممارستها للاعمال يمكنها تقويم حياتها

وقد جرنا حبنا لحجاب النساء الى افساد صحتهن فالزمناهن الهمود فى المساكن وحرمناهن من الهواء والشمس والرياضة لايرين فى البيوت الاخادمة او زائرة . ولا يرين ازواجهن الاعند النوم لانهم يقضون نهارهم فى اشغالهم والجزء العظيم من الليل عند الجيران او فى الاماكن العمومية كل ذلك منشأه خوف الرجال من الاخلال بالعفة . على ان القول بان الحجاب موجب للعفة قول لا دليل له بل ان العفة ترتبط بطرق المعيشة والاقليم والتربية . ولهذا نرى ان الفساد يختلف فى بلاد اوروبا بين بلد وآخر . ونرى هذا الاختلاف ايضا فى البلاد التى فيها عادة الحجاب

على ان الاطلاق ادنى بالنساءالى العفة من الحجاب لانه من المشاهد ان نساء امريكا هن اكثر نساء الارض تمتعا بالحرية وبالاختلاط مع الرجال حتى ان البنات يقعدن بجانب الصبيان لتلقى العلوم. ومع هذا فهن احفظ للاعراض من غيرهن وما ذلك الالشدة الاختلاط بين الصنفين. كذلك نرى هذا الامر في نساء القرى ونساء العرب

وهذا بما يحمل على ان المرأة التي تخالط الرجال ابعد عن الافكار السيئة من المرأة المحجوبة لان الاولى تعودت رؤية الرجال وسماع اقوالهم فلم يحرك ذلك لها ساكنا والثانية بالعكس. وهكذا الحال في الرجال وبديهي ان المرأة العفيفة وهي مطلقة لهامن الاجر اضعاف ما للمحجوبة

لان عفة الاولى اختيارية والثانية قهريه. العفة المستكرهة التي ليست اختيارية لا يقال لها عفة ولا ثواب لها ولا يحق لنا ان نفتخر بها

وفى الحقيقة اننا نعمل عمل من يمتقد ان النساء عندنا لسن اهلا للمفة. أليس من الدار ان نسئ الظن في امهاتنا و بناتنا و زوجاتنا؟ و معها بلغ الاحتياط الذي نتخذه لصيانة النساء فلا يفيد شيئا ان لم يملك الرجل قلب امرأته فيملكها أيستطيع ان يراقب سيرها في كل لحظة ؟ أيستطيع ان يمنعها اذا أرادت ان تبذل نفسها لاى شخص تريد متى خرج اوسمح لها بالحروج ؟

هل منع البرقع والحجاب ما يجرى داخل البيوت بما ينافى العفة ؟
ربما يقول قائل ان الفساد اليوم اشد انتشارا عن ذى قبل وما ذلك
الامن رقة الحجاب . فنجيب ان السبب ليسهو تخفيف الحجاب بلهو
راجع الى الجهل وسوء التربية . سوء التربية يخرق كل حجاب ويفتح على
المرأة من الفساد كل باب

طرقت ديارنا حوادث واختلطنا مع الغربين فعلمنا انهم أرقى منا وملنا الى تقليدهم فى ظواهر عوائدهم فكان من ذلك ان كثيرا من أعليائنا تساهلوا لزوجاتهم ومن يتصل بهم من النساء فى الحروج الى المنتزهات وخو ذلك وعرض من هذه الحالة فساد فى الاخلاق فذلك لم يحصل الا من سوء التربية لارقة الحجاب.

والذى يجب علينا هو معالجة المضار التى يظن انها تنشأ من تخفيف الحجاب بالتربية التى تكون هى الحجاب المنيع بين المرأة وبين كل فساد معها كان لها من الاطلاق

ربما يقال ان التربية والتعليم تصلح اخلاق المرأة واما الاطلاق فربما يفسدها . فنجيب ان الاطلاق هو محدود بحظر الحاوة مع اجنبي وبذلك تتى المفاسد التي لا تتولد الا من الحلوة

متى كملت تربية الانسان استقل بنفسه واستغنى عن غيره وابتعد عن الحسائس وهذا ما نطلبه من تربية النساء

التربية واستقلال الارادة هما العاملان في تقدم الرجال غلاذا نزعم أنهما يساعدان على فساد اخلاق المرأة واى فرق ببن الصنفين في الفطرة والحلقة ؟ نحن غالينا في الحرص على العفة في النساء وجعلنا كل شئ فداها . نم العفة أجمل شئ في المرأة ولكنها لا تغنى شيئا عن بقية صفات الكمال من العقل وحسن التدبير وتربية الاولاد بل ان فقد خصلة منها في المرأة لا ينقص في ضرره عن فقدان العفة نفسها

لِمَ لَم نَتَخَذُ للوقاية من الجرائم المضرة بالعالم ضررا أشد من ضرر الزنا كالقنل مثلا ما اتخذناه للوقاية من الزنا من الوسائل الضارة؟ لِمَ لا يكون ارتكاب القحش جريمة من الجرائم ؟ و لِمَ نتخيل انها أفظع من سواها حتى اتخذنا لمنعها ما لم تخذه لمنع غيرها ؟

وعلى اى حال فليس من الجائز ان نأتى ما فيه ضرر محقق لننق به ضررا وهميا . الفحش من المرأة محتمل الوقوع اما حجابها ضرر محقق يتوهم احدنا ان امرأته تميل الى غيره ان رفع الحجاب عنها وهو لايدرى ما ربما يأتيه من . . . وراء الحجاب ومع هذا فهو بعمله هذا قد قتل نفسا حية وافسد نفوسا كثيرة ممن تتولاهم زوجته

لم يكن ما استفاده الغربيون من تربية نسأتهم والتساهل لهن في مخالطتهن الرجال قاصرا على المزايا التي أشر نا اليها بل كان لهم مع ذلك فوائد جمة في تدبير المعيشة والاقتصاد

تدخل بيت الغربي فتجده أتم نظاما وأجل أثانا من بيت الشرق وبأقل نفقة منه . المسكن عندنا لابد ان يكون مسكنين. مسكن الرجال وآخر للنساء. وكذلك الفرش فرشين والحدم فريتين وان اتى ضيف فيضطر لعمل مأدتين وهكذا من النفقات الضائعة ولاسبب لها الالجاب

هل يظن المصريون ان رجال أوروبا مع أنهم بلغوا من كال العقل والشعور مبلغا مكنهم من اكتشاف قوة البخار والكهرباء ان تغيب عنهم معرفة الوسائل لصيانة المرأة ؟ هل يتركون الحجاب لو رأوا خيرا فيه ؟ كلا . الحجاب من الوسائل التي تركن اليها عقول السذج ويمجها كل عقل مهذب وشعور رقيق

متى تهذب العقل ورق الشعور أدرك الرجل ان المرأة انسان مثله وان حجابها اعدام لها . ولا تسمح له ذمته ان يرتكب هذه الجريمة متى تهذب العقل ورق الشعور أدرك الزوج ان لا سبيل له فى عشرة امرأة جاهلة ليس بينها وبينه ائتلاف عقلى

ان طبيعة العصر الذي نحن فيه معادية للاستبداد والاستعباد. فمن الواجب علينا ان نمد الى النساء يد المساعدة و نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « القوا الله في الضعيفين الرقيق والمرأة » ولا شئ أدخل في باب النقوى من التربية والتعليم وحسن المعاملة حتى تكون جميع عضاء المجتمع

حية عاملة قائمة بوظافها

وانى انبه القارئ الى انى لا اقصد رفع الحجاب الآن دفعة واحدة فان هذا الانقلاب ربما ينشأ عنه مفاسد جمة كما هو الشأن فى كل انقلاب فجائى . وانما الذى اميل اليه هو اعداد نفوس البنات فى زمن الصبا الى هذا التغيير : فيمو دن بالتدريج على الاستقلال ويودع فيهن الاعتقاد بان العفة ملكة فى النفس لا ثوب يخننى دونه الجسم. ثم يعودن على معاملة الرجال من اقارب واجانب مع المحافظة على الحدود الشرعية واصول الأدب تحت ملاحظة اوليائهن

# ۔م الرفع کے۔۔

تحجب النساء والتحرج من ظهورهن لاعين الرجال اصل من أصول الدين والأدب التي يلزم التمسك بها ولا ضرر منه اصلا. وقد فرطنا في تخفيفه حتى اضررنا بالمرأة وبالامة معا

ألا تدرى ما يجرى باغلب نساء الغربيين من الأمور التي لاترضاها عاطفة الحياء بسبب التكشف لاعين الرجال والاختلاط بهم؟

ألم يكن وجود الحجاب عند اغلب الامم فى كل دور من ادوار الحياة قبل الاسلام وبعده هو من شعورها بالاحتياج اليه ؟ أليس من المشاهد الأثم التي يتلاشى فيها الحجاب يكثر فيها الفساد ؟ : ما كنا نسمع قبل تخفيف الحجاب في مصرعن فعل الفواحش الا نادرا وفي محلات مخصوصة بعيدة عن المساكن . والآن تراه قد تفشى كالوباء في كل شارع وفي بعيدة عن المساكن . والآن تراه قد تفشى كالوباء في كل شارع وفي

كل حارة فى بيوت يسمونها بيوتا سرية تأتى اليها النساء من كل جانب بفضل رقة الحجاب. وان قيل ان ذلك من عدم التربية والتعليم أقول ماذا تفيد تربية النساء والرجال المتعلمون قبل الجاهلين بما يرونه فيهن من رشاقة القد وسواد العين وبهاء الحد ولطافة القم ورقة الصوت لا يقوين على كبح جماح شهواتهم فيوسوسون لهن ويستميلونهن وهن لا يقوين على ضبط انفسهن فيملن طوع الهوى رغم التعليم والتربية

انتشار الفربيين في بلادنا وكثرة اختلاطنا بهم وميلنا الى تقليدهم جمل الكثير منا يستقبح العوائد الاسلامية والاحكام الشرعية ويريد ان يؤول نصوصها بما سولت له نفسه ولو خالف ما اجمت عليه فحول رجال الدين الذين من اقتدى بهم فقد اهتدى

لذلك ارى من الواجب ان أبين حكم الشريمة الذراء في حجاب النساء وحاجات الناس اليه وعدم حصول الضرر منه بما ورد في الكتاب والسنة وبالاجماع والمعقول ما استطعت . وفي ذلك مبحثان: الاول يختص بستر بدن المرأة والثاني يختص بملازمتها خدرها

## سييم ستربردد المرأة بكايس

قال الله تعالى فى كتابه الدريز: «قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وليضر بن بخُمُر هن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الالبعولتهن او البئهن الى قوله تمالى : «ولا يضر بن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » فن هذا النص الشريف يستفاد وجوب غض نظركل من المؤمن والمؤمنة عند رؤية الآخر. واستثنيت نظرة القجأة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة »

اما قوله تعالى: «ولا يبدين زينهن الا ماظهر منها وليضر بن بخمرهن على جيوبهن » فلا خلاف فى أن اغلب المفسرين فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين. لكن من تتبع اقوالهم يرى انه انما يجوز كشف ذلك امام الاجنبى بشرط امن الفتنة او لضرورة: كمعالجة او تحمل شهادة او زواج او عاكمة. وقال بعض المفسرين ان قوله تعالى: «ما ظهر منها» اى من غير اظهار بأن كشفته ريح او لضرورة.

وروى الطبرانى والحاكم وصححه ابن المنذر وجمع آخرون عن ابن مسعود أن ماظهر الثياب. وقد جاء اطلاق الزينة عليها فى قوله تعالى : «خذوا زينتكم عند كل مسجد» ولا يصح ان يكون المراد الوجه حيث لا زينة تفتن الرجال اكثر منه . واستدل بعضهم ان الغرض من الزينة نفس الزينة لا الاعضاء بقوله تعالى: «ولا يضر بن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » فان المراد بالزينة الدمليج لا العضو

وجاء فى سورة الاحزاب قوله تمالى: « يا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن » وقد فات حضرة محرر المرأة النظر لما تقنضيه هذه الآية الشريفة فاتفق اغلب المفسرين على ان المراد من ذلك وجوب ستر المرأة وأسها ووجهها وجميع بدنها بحيث لايظهر منها الاعين واحدة وقيل عيناها وقوله تعالى بعد ذلك: « ذلك أدنى ان يعرفن فلايؤذين ، قال ابوحيان: اى ذلك أولى ان يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن احد ولا يلقين عما يكرهن لان المرأة اذاكانت في غاية التستر والانضام لم يقدم عليها احد بخلاف المتبرجة فانه مطموع فيها . عن ام سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيهن خرج نساء الانصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن آكيسة سود يلبسنها

وارى ان دخول نساء المؤمنين مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الحطاب حكم قاطع بان المراد منه ستر جميع بدن نساء المؤمنين بما فى ذلك وجوههن حيث لاخلاف فى وجوب بحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وستر وجوههن

وعلى ذلك فقد جاءت هـذه الآية الشريفة رافعة للالتباس متممة للحكم بستر المرأة جميع بدنها . وبه اخذ الائمة رضى الله عنهم مع مراعاة الضرورات السابقة

ولا ادرى كيف فال حضرة قاسم بك امين ان الشريمة اباحت المرأة ان تظهر بعض اعضاء من جسمها هى الوجه والكفان وقيل والقدمان امام الاجنبى مطلقا بلاقيد . مع ان ما نقله عن ابن عابدين يفيد اباحة الكشف عند الضرورات السابق ذكرها ومع أمن الفتنة واما ما نقله عن الزيلمى فهو فى حق الصلاة

ولا ادرى كيف قال: ان الوجه والكفين ليست بعورة عند الشافعية والحنابلة. مع ان نص المذهبين بخلاف ذلك:

فقد جاء فى المنهج وهو المعتمد عند الشافعية ما ملخصه: أنه يحرم نظر نحو فحل ولو مراهقا شيئا من كبيرة اجنبية ولو امة وامن فئنة الا لحاجة مع امن القتنة

وجاء في شرح الدليل في مذهب الحنابلة ماملخصه: ان نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا لشي ما من الحرة التي تشهى لا يجوز الا لضرورة اما عند المالكية فيجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند امن الفتنة ومع ذلك اذاكان في الاحكام الشرعية ما يشير الى كشف المرأة وجهها امام الاجنبي بلا شرط ولا ضرورة فلم وجدت النصوص على جواز كشف الوجه في مواضع مخصوصة كالخطبة والشهادة والمحاكمة وغيرها وفضلاعن ذلك هل يمكن باختلاط الرجال معالنساء وكشف وجوههن غض بصر الرجل عن المرأة وبالعكس كاهو صريح صد رالا ية الاولى الشريفة. أعشى الرجل مع المرأة في الطريق أو يشتغل معها في شغل واحد وهو مغمض العينين. غالق الا ذنين. مطأطأ الرأس. فاقد الاحساس؟

لاشك ان ستر المرأة جميع بدنها اذا برزت من خدرها احكم الرجال من مخالفة غض النظر الوارد في الآية الكريمة واصون للنساء مما يترتب على هذه المخالفة من المفاسد.

هذا وان التحجب لا يمنع المرأة من ادارة اموالها والتصرف فيها. لأنه لامانع شرعيا يمنعها من كشف وجهها عند الحاجة اليه. وانها اذا تعاقدت مع رجل او وكلته وهي محجبة مع حضور شاهدين من محارمها فان ذلك احرى . اذ لا فائدة من رؤية المتعاقدين بعضها بعضا وهما لم يسبق لهما تعارف شخصي وان كافة الشرائع تلق تبعة اغلب الحقوق المدنية والجنائية على الشهود . فا يحصل من النش والنزوير ان كان المتعاقدان رجلا وامرأة يحصل ان كانا رجلين

اما اللرأة المحتاجة للتعيش من صناعة او زراعة او تجارة او خدمة (وهى بالضرورة غير متزوجة والالوجبت النفقة على الزوج او يفرق بينهما) فان كانت لايفتتن بها جازلها ان تتخذ ماشاءت من العمل مع كشف وجهها وكفيها حتى وقدميها اذا ادت الضرورة لذلك . وان كانت جميلة يفتتن بها وذلك نادر جدا لرغبة الرجال في زواجها . فاعمال التعيش التي لا توجب مخالفة الشرع كثيرة: كحدمة نساء الاغنياء والتطريز وغير ذلك من الاشغال اليدوية التي يمكنها ان تجريها في بيتها .

والأكيف تختلط الرجال والنساء معا في الاعمال وغيرها بلا قيد الاشك ان ذلك لايحدث منه عمل. بل افتتان واشتباك و تواصل بين الصنفين يوجب القساد واختلاط الانساب. وهذا مما لم يسمح به الشرع والعقل واذا وقفت المرأة في بعض مواقف القضا (الشرعي) فتكشف وجهها لمعرفتها اذا لزم ذلك. لا للتفرس في حركات وجهها كما قال حضرة محرد المرأة لان حركات الوجه لا ينبئ عليها حكم كما لا يخفى

ولا مرآء في ان المرأة التي تختلط مع الرجال مكشوفة الوجه لغير الضرورات المتقدمة تكون قليلة الادب والعفة . لانها باظهارها للرجال محاسن وجهها التي هي رائد افنتانهم تكون متهتكة . قال تعالى: « زين للناس حب الشهوات من النساء » وقال صلى الله عليه وسلم : « ما تركت فتنة بعدى أضر على الرجال من النساء »

يتعجب حضرة قاسم بك امين من تحجب النساء وعدم تحجب الرجال. ألم يعلم بان الله تعالى كلف الرجال باعمال لم تكلف بها النساء لاستعدادهم لها خلقة. منها الجهاد والحلافة والقضاء والسعي على النفقة على انفسهم واولادهم ونسائهم. ايمكنهم ان يجرون ذلك اذا تحجبوا؟

اما النساء فلهن اعمال اخرى تناسب حالتهن وفائدتها لا تقل عن اعمال الرجال في الكون هي تدبير المنزل وحفظه وتحملهن بالحمل والولادة والارضاع وعيالة الاولاد وهذه الوظيفة لاتمنعها من التحجب

وايضا فان النساء اذا شاهدن الرجال لا يجسرن على مخاطبتهم بشي يوجب الاخلال بالعفة بخلاف الرجال. وذلك لكونهن اكثر حياء منهم كما هو المشاهد المحسوس. وقال صلى الله عليه وسلم: « الحياء عشرة اجزاء تسعة للنساء وجزء واحد للرجال » وهذا لطف من الله تعالى بعباده

وعلى ذلك فالاولى للنساء التحجب. فيتحصل على الفـأندة الدينية والاجتماعية معا

اما البرقع المستعمل الانفهو حقيقة من الزينة حيث تبدو منه محاسن الوجه وتخنى عيوبه . والنساء به لسن متحجبات بل غاويات مفسدات . النقاب الشرعى يشترط فيه ان لا تبدو منه الا العين الواحدة او العينان كما قرره المفسرون . فيلزم تفهيم ذلك لهن وحثهن على استعاله

#### 2

## معرزم الرأة خدرها المعلم

قصر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فى بيوتهن امر واضح من الآيات الشريفة التي أوردها حضرة محررالمرأة فى كتابه . وليلاحظ مافيها من الفلط فلنساء المسلمين قدوة حسنة فى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يؤخذ من قوله تعالى: « يانساء النبي لستن كاحد من النساء » ان الحجاب ليس واجبا على نساء المسلمين ولايستحب لهن . بل يو خذمنه كما ورد عن اجلاء المفسرين انهن اعلى قدرا من النساء بدليل تقييد ذلك بقوله تعالى : « ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه من ضوقان قولا معروفا » « ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه من ضوقان قولا معروفا » هل ان قيل لرفيع اتى منكرا كوضيع يأتيه : انك لست مثل هذا الوضيع أترك هذا المنكر . يترتب على ذلك أنه يباح للوضيع فعله ؟ لا . بل ينبني للوضيع ان يتجنبه ايضا

وان قوله تعالى : « فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض» فيه ترغيب لنساء المسلمين فى القدوة الحسنة لان من يطمع فى نساء النبى صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع مع النساء الاخر ؟

وقد ورد من الاحاديث واقوال الأئمة ما يدل على ان الافضل بل الاتم لنساء المسلمين ملازمتهن البيوت الااذا دعت الضرورة للخروج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: « اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد

فلا عنهاه. وهذا مما يشير ان له أن يمنعها عن الحروج الا للصلاة في المسجد وما ماثلها. والا لما كان للتقييد بالحروج الى المسجد معنى

وقد ذهبت الصحابة رضى الله عنهم وتبعهم أجلاء الامة الاسلامية في صدر الاسلام الى عدم خروج النساء من بيوتهن الا لحاجة

اما قول سيدنا عمر رضى الله عنه لأم كلثوم: الا تخرجين الينا تأكلين معنا. وكان معه رسول سلمة بن قيس. فلا يريد بذلك ان تخرج لتأكل معهما حيث يعلم انها لا تخرج لان ثيامها لا يليق معها الحروج الى الرجال. ودليل ذلك قولها له لو أردت ان أخرج الى الرجال لكسوتنى... الى آخر ما قالت. بل اراد بذلك استقلال ما اخرجته لهما ويستدل على ذلك من قول سيدنا عمر رضى الله عنه للرسول: كل لوكانت راضية لاطعمتك أطيب من هذا

ولوكان سيدنا عمر يستحسن خروج النساء لما قال : « أعروا النساء يلزمن الحجاب » وقد سار في عائلته على ذلك كما يتضح مما سبق ذكره على انه اذا صرحت الرجال للنساء بالحروج الى الاسواق واختلاطها مع الرجال لكانوا فاقد بن الغيرة التي هي من الحصال المحمودة المطلوبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتعجبون من غيرة سعد لانا أغير منه والله أغير منى » . وكان الحسن يقول : « اتدعون نساء كم يز احمن العلوج في الاسواق قبح الله من لا يغار »

فعدم خروج النساء الى الاسواق أحفظ لحرمتهن واسلم لشرف الرجال. على انه لا حاجة لحروجهن فان وظيفتهن تستدعى الحجب لهن ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضى الله عنها عن احب شئ للنساء قالت: ان لا يرين الرجال ولا الرجال يرونهن بقي علينا ان نبين ان ليس في حجاب المرأة من ضرر لاعليها ولاعلى

الامة . ولاهو حائل بينها وبين ارتقائها ولا بين الامة وتقدمها فنقول:

بينا عند الردعلى تربية المرأة ان وظيفتها التى تناسبها هى تدبير المنزل وحفظه وانتظامه وتربية الاولاد مع تحملها بالحمل والولادة والارضاع . وقلنا لنها ليست باقل من اعمال الرجل ولا بادنى فائدة منها . ولا شك ان المرأة لا تصلح هذه الوظيفة الا اذا صلحت تربيتها . ولا شئ يمنع من ذلك ولا الحجاب يحول دونه

قاننا اذا اخذنا بنتاً وعلمناها القراءة والكتابة والمقائد والاداب الدينية والعبادات وطرفا من قانون الصحة وبعض التواريخ خصوصا الاسلامية ومبادى الرياضة والجغرافية والاشياء وكيفية تدبير المنزل وتربية الاولاد ثم الاشغال اليدوية كالتطريز وغيره. ثم قصر ناها في بيتها فيكون منزلها هوالمدرسة الثانوية لهذه المدرسة الابتدائية تجرى تطبيق ما تعلمته بالعمل فيه لان وظيفتها التي بيناها تقنضي جميع هذه المعارف كما لا ينكره احد ويؤيده حضرة محرر المرأة نفسه . وبذلك لا تنسى ما تعلمته ولا تنفير اخلاقها . وحيئذ نكون قد تحصلنا على الغرض المطلوب منها ولا تضيع آمالها وآمال الناس فيها

ولا يفيد المرأة خروجها فائدة مهمة كالايفيد الصبي احتجابه لان علمه الذي يجرى فيه تطبيق علمه هو في الحارج كما تبين

وزيادة على ذلك فان السن الذي يطلب حضرة محرر المرأة استمرار كشف وجه البنت فيه لزيادة معارفها هو سن الشباب الذي لايخيب سهم افتتانه المجمع على عدم اباحة كشف الوجه فيه ولو مع امن الفتنة للاحتياط ويمكن المرأة ان تزيد معارفها ان شاءت بالمدارسة مع زوجها او اخيها او احد محارمها او امرأة أخرى سبقتها فى التعليم. ويمكنها ان تخرج ايضافى بعض الاوقات مع التستر الى منازل الأقارب والاحباب من النساء المتعلمات فترى عيناها وتسمع اذناها كل ما يحدث من الحوادث والمخترعات. ومن ذلك تتحصل وهي محتجبة على معارف غزيرة. وتعرف وطنها وشعبها وملتها وحسبك دليلا علىذلك السيدةعائشة رضى الله عنها فانها مع تحجبها الحجب التام كانت امرأ المؤمنين يشاورونها في اعاظم الامور لكمال معرفتها وعقلها. وهي راوية نصف هذا الدين -- وعائشة رضي الله تمالي عنها امرأة لم تؤيد بوحي ولابمعجزة وانما سمعت فوعت وعلمت فتعلمت -وغيرها كثير من نساء المؤمنين في الاعصر الاول من الاسلام لهن مع تحجبهن من المعارف والاعمال والعبادات ما يضارع الرجال

هذا وان الحجاب لايفسد صحة النساء فان معظم المساكن المصونات فيها معرض لاشعة الشمس والرياح. وان اعمال المرأة بمنزلها وسلوتها مع اولادها واداء صلواتها خير رياضة لها تساعد على تحسين صحتها

اماكون الحجاب موجب للعفة فلا شكفيه لان المطلقة من كثرة مخالطما بالرجال ومحادثتهم لا بد ان يحرك ذلك فيها الميل لواحد منهم على الاقل وبالعكس فيفتتنان فتغلب عليهما شهواتهما فيقضيانها تحت طى الحرية

وتذهب عفة الاثنين معا . قال صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان » يعنى ليغويها ويغوى بها

وكل الامم تشهد ان نساء المسلمين احفظ لعرضهن من غيرهن ولاشك ان الفضل فى ذلك راجع الى الحجاب واحكام الدين وبناء على ذلك يكون الاطلاق ادنى بالنساء الى ذهاب العفة

اما القول بات اختلاط الرجال مع النساء في الاعمال والبنات مع الصبيان في المكاتب يبعد المرأة عن الافكار السيئة بسبب تعودها على رؤية الرجال وسماع اقوالهم ويجعلها احفظ لعرضها عن غيرها فهو قول لاحقيقة له . ومن يرى ذلك كمن يرى ان ترك الاغنام في غابة الذئاب لا يفقد منها رميسا: انا نجد الصبيان في المدارس يستميلون بعضهم بعضا لقضاء شهواتهم وم ذكور ومختلطون ببعضهم في كل وقت فكيف ان كانت بينهم بنات؟ جاء في بهجة الرؤساء في امراض النساء للرشيدي صحيفة ٢٩٨ :ان من اسباب هياج غلمة النساء ملازمة الدراسة وكثرة حضور المجامع ومجالس الائتناس والرقص وافراط التعطير

اذاكانت الرجال مع حجاب النساء وعدم رؤيتهن ما يوجب هياج غلمتهن من الخارج لاتستطيع ان تحفظ عفتهن فكيف اذا اعطوهن الحرية في الحروج ورؤية الملاهي وحضور مجامع الائتناس الموجبة لهياج الغلمة ؟ ولا شك ان كثرة الفساد التي تفشت اليوم بيننا ناشئة من رقة الحجاب واعطاء النساء بعض الحرية .

ولا علم ولا تربية نقوى على صد تيار هوى الانسان وشهواته اذا

تهيأت له الاسباب ولو كانت المرأة من محررى الجرائد لنزارة معارفها والرجل من اعاظم المتعلمين القانونيين المهذّبين والمهذّبين

الا يجر رفع الحجاب واطلات الحرية للنساء الافراط في النزين ولبس البرنيطة وظهور الشعر والقرط والاساور؟ ألا يجر الحلوة مع الاجنبي؟ أيستطيع الرجل ان يمنعهن عن هذه المحرمات مع حريتهن التامة؟ اذا كانت المرأة قد تميل لغير زوجها مع ضرب الحجاب بينها وبين الرجال فكيف اذا كانت مختلطة بهم وترى الأجمل والاعلم والاغنى من زوجها في كل لحظة ويمكنها ان تتجاذب معه الحديث بلا مراقبة ولا انتقاد؟ وهكذا الرجل

الحجاب أعظم قائد لزمام العفة التي لا تعد لها فضيلة من القضائل. وفقدانها لاتكون اشد منه جريمة من الجرائم. بالعفة تحفظ الانساب ويرغب في الزواج فيكثر عدد الامة. وبفقدانها تختلط الانساب فيقل حب التناصر وتنعدم الرغبة في الزواج فيقل عدد الامة ويلحقها الدم وقد اهلك الله تعالى الماكثيرة بسبب انتشار القحش بينهم

ولا يمكن ان تقاس جريمة الزنا بجريمة أخرى . لان الزنا قد يخاص عقل كل شخص بخلاف الجرائم الاخرى فلاينواها الا افراد قليلة . وفضلا عن ذلك فان الجرائم الاخرى لها آثار تدل عليها . ولها مطالبون بها بخلاف الزنا على مرتكبه ثبوتا شر عيا الا نادرا وغير ذلك فانه لا يمكن ثبوت الزنا على مرتكبه ثبوتا شر عيا الا نادرا جدا . والا فهل يجعل له ثبوت وضمى : كالاشاعة او قرائن الاحوال او شهادة شاهدين مع عدم اشتراط معاينة الفعل او الاقرار مرة واحدة ان حصل .

بدل ثبوته باربه شهداء يعاينون الفعل او بالاقرار اربع مرات فی اربعه مجالس . فان كان كذلك فقد خالفنا والعياذ بالله امر الله سبحانه و تعالى مع انه لا ينبنى لنا مخالفته وهو احكم الحاكمين . قال جلت قدرته : « فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيانی ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون » وقال تعالى في موضع آخر : « ومن لم يحكم بما انزل الله الله فاؤلئك هم الظالمون »: وفي موضع آخر : « ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون »

وحكمة الشرع فذلكواضحة: هي عدم شيوع هذه الفاحشة الموجبة التباغض بين الاهل والجيران والفضيحة والعار في الذين آمنوا وهنالت البلوى العظمى اذا اوعزت الينا الحرية باستمرار عدم عقاب الزانى والزانية متى حصل عن تراض منها

ها هوالسكر ابو الجنايات الذي يجر بصاحبه الى الزنا و الافلاس و القتل و ضرر الامة باجمها لم يوضع له عقاب حبا فى الحرية. بل جعل سببا فى تخفيف الحكم فى الجرائم الأخرى اذ أتاها مرتكبه. حتى صار منتشرا فى المدن والقرى انتشار الماء

ولنرجع الى الحجاب في رفعه ضرر محقق وفي التمسك به فائدة لا تنكر وسواء كانت العفة بالحجاب لها أجر او ليس لها أجر فالنرض نتيجته المفيدة اماكون الحجاب يجرنا الى نفقات ضائعة كثيرة . فيوجبنا ان نتخذ بدل المسكن مسكنا للرجال وآخر للنساء . وكذلك نتخذ من الحدم فريقين ومن الطعام مائدتين وهكذا. فذلك لا يكون شيئا يذكر في جانب

المصاريف التي يستلزمها اطلاق النساء من الملبوسات وانواع الزينة التي يرينها تتجدد امام أعينهن في الاسواق كل يوم . وكذا مصاريف القسحة اليومية وما يترتب عن كثرة احبابهن الرجال قبل النساء وضيافتهم وغير ذاك

وان رجال اوروبا معما بلغوا من درجة العقل والمعارف ومعما احدثوا من المخترعات قد يضلون عن معرفة اعظم الاشياء المهمة وفائدتها: ألاترى معظم علمائهم ينكرون الاله سبحانه وتعالى منظم هذا الكون

ولم غاب عن عقلهم منع رقص النساء في حضرة ازواجهن مع الاجانب اصدرا على صدر. ويدا على خصر. هذا الأمر الذي لا يرضاه لا الانسان ولا الحيوان

على ان كثيرا من الافرنج المتبصرين متضررون من عدم وجود الحجاب عندهم ويحسدونناعليه. ولا يمنعهم عنه الااستفحال التكشف لديهم وحينئذ من الواجب علينا ان ترجع الحجاب الى حقيقته الشرعية. ونمد الى البنات والنساء يد المساعدة في تربيتهن وتعليمهن ما يلزم لهن خصوصا امر دينهن. ونعودهن على التعبد والتمسك بالعقائد والآداب الدينية. ونحضهن على التحلى بالحجاب الشرعى فنتحصل على الذرض المطلوب من المرأة

واما قولنا للبنت: ان العفة ملكة فى النفس لا نوب يختنى دونه الجسم فلا ثمرة منه اصلا. لان النفس ميالة بالطبع الى الشهوات أشد الميل. ولا يبعدها عنها غير الوعد والوعيد من الله سبحانه وتعالى بكل صعوبة . فكيف بهذه الكلمة السيطة يمكنها ان لا تقضى لذاتها تحت طى الحفاء

## - المرأة والامن المناهد

قال حضرة محرر المرأة ماملخصه: كل من تعلم من المصريين علم انه لا يوجد في ماضي مصر عصر انتشرت فيه المعارف وانبث فيه الأمن والنظام مثل هـ ذا العصر . ولكنها من جهة اخرى على وشك التعرض للخطر: فان تمدن اوروپا يتقدم بتقدم سرعة البخار والكهرباحتي فاض من منبعه الى جميع انحاء المسكونة . وكلما دخل في مكان استولى على منابع الثروة فيه . وتحصل منه على كنوز لايعرف اهله قيمتها وطرق الانتفاع بها. ولم يدع وسيلة من الوسائل الااستعملها فيما يدود عليه بالمنفعة وان

ضر بجميع من حوله من سكان البقاع الاصلين

فان صادف أمة متوحشة أبادها عن آخرها أو اجلاها عن ارضها: كما حصل فى أمريكا وكما هو حاصل فى افريقاً . وان صادف أمة كامتنــا فيها نوع من المدنية ولهادين ونظامات ابتدائية خالطت اهله اهلها وتعاملوا معهم وعاشروهم بالمعروف. لكن لم يمض زمن الاوتراهم قد وضعوا يدهم على أهم اسباب الثروة. لانهم أكثر مالا وعقلا وعرفانا وقوة. فيتقدمون كل يوم وكلما تقدموا تأخر سأكنوها طبقا لقانون التزاحم في الحياة فلا سبيل الى النجاة من الاضمحلال الاطريق واحدة: هي ان تستعد الآمة لهذا القتال وتستجمع من القوة ما يساوى القوة التي تهاجمها من اى نوع كانت خصوصاً تلك القوة المعنوية وهي قوة العقل والعلم قاذا تعلمت الامة كما يتعلم مزاحموها وسلكت في التربية مسألكهم واخذت في الاعمال مآخذهم وتدرعت الكفاح بمثل ما تدرعوا به امكنها ان تعيش بجانبهم . بل تيسر لها ان تسبقهم وتستأثر بالخير دونهم . لان البلاد بلادها وارضها ابر بها منها بالغريب عنها . وابناؤها اقدر على المعيشة فيها وهم السواد الاعظم

وهذا الطريق ـ طريق النجاة ـ مفتوحة امامنا . فاذاكان للمصريين هم وصدق عزيمة في طلب سعادتهم والسعى الى خلاصهم ونجاتهم من التهكد فعليهم ان يسلكوه ويخلعوا عنهم كل عادة سيشة وخليقة ممقوتة تعطل مسيرهم . وليعتمدوا على انفسهم في اصلاح انفسهم . لا يتكلون على حكومتهم فانها لا تستطيع من العمل لهم الا قليلا

نحن اليوم متمتعون بحرية وعدل لم يسبق لهما مثيل. وهما الامران اللذان عليهما نجاح الاعمال. فما علينا الا ان نتهز هذه الفرصة و نبحث اولا عن اسباب تأخرنا ومتى عرفناها عمدنا الى ازالتها

كل من له المام باحوال الشرق يرى ان تاخر المسلمين عام اين كانوا والسبب واحد هو الجهل والكسل والانحطاط

وقد ذهب جهور الاورباويين وتبعهم قسم من المسلمين الى ان الذى اوقعهم فى هذا الانحطاط هو الدين لكونه يشمل جميع المسلمين على ان من عرف من الاجانب والمسلمين هذا الدين وآثاره الماضية فى الامم التى انتشر فيها يجل قدره ويحترمه ويعلم انه افضل الوسائل التى تسوق الانسان فى طرق الترقى والتقدم

ولكنهم يرون ان ما زعمه المسلمون اليوم ديناوتسميه عامتهم واغلب علمتهم اليوم بدين الاسلام قد اشتمل على امور كثيرة من عقائد وعوائد وآداب موهومة لا علاقة لها بالدين الحقيق بل هي بدع فيه . فهذا الحليط الذي سهاه الناس دينا هو المانع من الترق

وليس فى امكان احد ان ينكر ان الدين الاسلامى قـد تحول اليوم عن اصوله الاولى وان العلماء – الا قليلا منهم – قد لعبوا به كما شاءت اهواؤهم حتى صيروه سخرية وهزوا

ولكنى ارى ان هذا الانحطاط الذى طرأعلى الدين ليس سببالماعليه المسلمون الآن وانماهو نتيجة لأمر هو الجهل الفاشى فى المسلمين عامة رجالا ونساء

كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه واصحابه كلهم يخده ون الدين ويشتغلون بالدنيا في آن واحد ولم يمض جيل حتى صار علم المسلمين يخفق على اهم أقسام العالم ولم يمض جيلان حتى استنار الكون بنور العلوم التي نشرها المسلمون. ولم يهملوا الصناعة والتجارة. الى ان رزئ المسلمون بوقائع التئار في الشرق وانقراض الحلافة منه . وانتقلت العلوم الاسلامية الى اوروبا وانطفاء مصباح العلم من الشرق . واقتصر علماء الاسلام على علوم الكلام ولما ساد الجهل على عقولهم لم يستطيعوا ان يفهموا حقيقة الدين وصاروا يتصرفون فيه تصرف الغبي الاحمق. والجاهل كالطفل يغتر بنفسه ويعجب بمعارفه ويؤذى نفسه والناس معه

ومن رأى علما ثنا اليوم ان الاشتغال بشؤون العالم والعلوم العقلية والمصالح الدنيوية شي لا يعنيهم. وسواء عاشوا في العز او في الذل فهم على كل حال

عائشون راضون. ويزعمون انهم وكلوا جميع امورهم الىما يجرى به القضا مع انك تراهم اشد الناس احتيالا فى طلب الرزق من غير وجهه

ظن هؤلاء المساكين انهم متى عرفواكيف تستقيم العبارة وتعذب الالفاظ عرفوا ما في الدين والدنيا والبعد بينهم وبين الدين الحقيقي عظيم قال الاستاذ الشيخ محمد عبده في بيان ما جاء به الاسلام:

«طالب الاسلام بالعمل كل قادر عليه . وقرر ان لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت» الى ان قال: «عاب ارباب الاديان في اقتفائهم أثر آبلهم. ووقوفهم عندما اختطته لهم سير اسلافهم وقولهم – بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا – انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون – »

ومما يستحق ان نفرح له هو ان نفرا من علماء عصرنا في مصر وغيره وغيرها يرون مانري ويعترفون بان العلوم التي تقرأ الآن في الازهر وغيره لاتفيد ان لم تؤسس على الحقائق العلمية التي تهي العقول لقبولها والانتفاع بها . وما علينا الا ان نصني لمقال هؤلاء الافاضل الذين هم ادرى منا بحاجات الدين والدنيا . ومعضدهم في مشروعاتهم الصالحة ليستيقظ الدين من نومته الطويلة

الدين صار منحطا حتى فى الدبادات. وانحطاطه تابع لا محطاط العقول وسبب ذلك اهمال التربية فى الرجال وفى النساء معا · فان زال ذلك السبب صلح حال الامة فى جميع مظاهر حياتها وصلح معها الدين ايضا

اما ان تربية الرجال تصلح شأن الامة فهذا صار معروفا عند كلواحد واما وجوب تربية المرأة فلا يزال محتاجا الى البيان ايضا: المرأة لأتكون خلقا كاملا الا اذا تمت تربيتها الجسمية والعقلية. اماتربيتها الجسمية فلانها لازمة لحفظ صحتها وجالها. فيجب ان تربي كما يجبان يربي الرجال على تمرين الجسم بالحركة والرياضة. لان الجسم الضعيف لايسكنه الاعقل ضعيف ، واذا تذكر القارئ ماسبق بيانه من ان الولد يرث من ابويه خصوصا من امه الحالة الجسمية والعقلية التي تكون عليها مدة حمله لهم مقدار ما نستفيده المرأة والرجل والهيئة الاجتماعية من الاعتناء بصحة المرأة

واما تربيتها العقلية فلانها بدونها تكون المرأة فاقــدة لقيمتها كما هي حالتها الآن عندنا

وفى الحقيقة اننا ضيقنا دائرة وظيفة المرأة وخصصناها بالنتاج فقط لاننا توهمنا انها لا تصلح لعمل آخر. وان الرجال لاتحتاج للنساء فى القيام بشؤون الحياة . وغاب عنا ان الرجل يكون فى كبره كما هيأته أمه فى صغره قيستحيل تحصيل رجال ناجحين ان لم يكن لهم امهات قادرات على ان يهيئنهم للنجاح . فتلك هى الوظيفة السامية التى عهدها التمدن الآن الى المرأة حيث نراها تلد الاطفال ثم تصوغهم رجالا

والامر الذي يلزم ان يلتفت اليه هو وجود النظام في العائلات التي يتكون منها جسم الأمة. ولما كانت المرأة هي اساس العائلة كان تقدمها وتأخرها في المرتبة العقلية اول مؤثر في تقدم الامة وتأخرها

هذا الانحطاط في مرتبة المرأة عندنا هو اهم مانع يقف في سبيلنا المصدنا عن التقدم الى ما فيه صلاحنا . وعلى هذا فتربية المرأة هي من الضروريات التي يجب البدء بها ولا يجوز الابطاء عنها كما يتوهم الذين

يقدمون تربية الذكور على تربية البنات

دلت التربية الجديدة التي منحتها نساء اوروبا من نحو قرن على ان المرأة تصلح لوظائف سامية مثل التي تصلح لها الرجال

كل مطلع على حركات النساء الغربيات واعمالهن لا يشك في انهن يأتين من الاعمال العظيمة ما لا قوام المدنية بدونه: لا يوجد فرع من فروع الصناعة والتجارة ولا علم ولا فن ولا عمل خيرى الا والمرأة عاملة فيه وليس بين الصنفين فرق الا ان المرأة لم تنل كل الحقوق السياسية فاذا منحتها كما هو المنتظر تمت المساواة بينها. والله يعلم ما يكون بعد ذلك وقد وجد في مبدأ الاسلام عدد غير قليل من النساء كان لهن أثر في مصالح المسلمين العامة: فقد رويت عن عائشة وام سلمة وغيرهما من في مصالح المسلمين العامة: فقد رويت عن عائشة وام سلمة وغيرهما من غير قليل من النساء اشتهرن بخدمة العلم وجودة الشعر . وان عائشة تداخلت في مسئلة الحلافة العظمى . ويروى عن ام عطية انها قالت : « وغزوت مع في مسئلة الحلافة العظمى . ويروى عن ام عطية انها قالت : « وغزوت مع في مسئلة الحلافة العظمى . ويروى عن ام عطية انها قالت : « وغزوت معلى المرضى »

والناظر فى الاحوال التى فضلت شريعتنا فيها الرجل على المرأة مثل الحلافة والامامة والشهادة فى بعض الاحوال لا يجد واحدة منها تتعلق بعيشتها الحصوصية وحريبها . وان الشارع لم يراع فى هذه المسائل القليلة الاعدم الحروج بالمرأة عن وظيفتها فى العائلة وحصر الوظائف العمومية فى الرجال. وهو تقسيم طبيعي جرى على مقتضاه الى الآن التمدن فى اوروبا

ولا يوجد منه شئ بمنع من ترقية المرأة والحاصل انه لابد لحسن حال الامة من ان تحسن حال المرأة

#### -م ﷺ الدفع ﷺ-

انه وان سلمنا بان المعارف عندنا اليوم أكثر انتشارا عن ذى قبل لكن من الاسف قد انعدم فينا امرمن اهم اركان التقدم والارتقا. الاوهو معرفة الناشئين العقائد الاسلامية والواجبات الشرعية والاخذبها

الغربيون ماتقدموا وترقوا وهم من كل حدب ينسلون على البلاد المشرقية ويستأثرون بخيراتها دون اهلها الابسبب إئتلافهم واتحاد كلتهم وتضافرهم في الاعمال ومعاونة بعضهم بعضا. وماجمهم على ذلك الأكلة واحدة هي الدين ونصرة اهله. فما تحصلوا عليه من قوة ومن علم وما احدثوا من مخترعات الاحبا في انتشار الدين وسيادة لاهله على غيرهم

ألم تر انهم في كل واد نزلوه ينشرون فيه المبشرين بدينهم ولايُدِرُون خيرات هذا الوادى التي يبتزونها منه الاعلى المتمسكين به ؟

إنا حقيقة على خطر ولا بد ان نقع فى حفرته العميقة مادامت رؤوسنا خالية من العقيدة الاسلامية. ولم نعرف شيئا ممافرضه الاسلام علينا و نعمل به السواد الاعظم منا متعلمين وغير متعلمين لا يعرف من الاسلام الاانه مسلم من اجل ذلك صرنا لا رابطة لنا ولا اتحاد بيننا ولا تناصر فينا ولا شعورا مليا يقوينا. قدفشي فينا التباغض والتحاسد. ولا يجمعنا الا التنازع اوالتقاعد. لا يهم الواحد منا الا منفعة نفسه . ولو اضر بجميع جنسه

. فمن ابن تأتينا السمادة والفلاح ؟ ومن ابن يأتينا التقدم والنجاح ؟ ومن ابن يكننا ان ندافع عن مصالحنا ؟ ومن ابن نسود على غيرنا ؟

هل تعليم العلوم الرياضية والطبيعية وامثالها يوصلنا الى ذلك؟ تلك العلوم وحدها لا تكنى فى رفعة الامم ؟ الامة ان كان لديها قليل من المعارف وكان بين ذويها التئام وارتباط وحمية دينية يمكنها ان تجارى اعظم الامم المتمدنة وعلى فرض ان تعليم العلوم والفنون وحدها يكنى لتقدمنا. فهل يمكننا ان نتضافر لترقيته واصلاحه حسبما تقتضيه مصلحتنا ولكل مناميل مخصوص وعقيدة مخصوصة ومصلحة محصوصة ؟ كلا

فاذا تمسكت الامة بدينها وعملت باوامره ونبذت نواهيه اتحدت أميالهاو توحدت كلتها في تعليم أبنائها ما يناسبها ويعين على تقدمها. و تدرعت لككفاح عن حوزها. واستأثرت بخيرات بلادها دون غيرها

قال عليه الصلى الله تمالى عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بمضه بعضا» وقال عليه الصلاة والسلام: « ترى المؤمنين في تراحمهم و توادم و تماطفهم كمثل الجسد اذ اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى » وقال صلوات الله تمالى عليه وسلامه: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع مضكم على بيع بعض وكو نوا عباد الله اخوانا . المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره . التقوى ها هنا — وأشار الى صدره ثلاث مرات — بحسب امرى من الشر ان يحقر اخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »

فهذا هو طريق النجاة . فان كان للامة هم وصدق عزيمة في طلب

سعادتهم والسعى الى خلاصهم ونجاتهم من التهكة فعليهم ال يسككوه. فيعتصمون بحبل الله جيغا ولا يتفرقوا. ويتآمرون بالمعروف وبما فيه صلاحهم من التعليم والتعسك بالدين. ويتناهون عن المنكرات التى تذهب بحياتهم . ويغيرون ما بانفسهم من كل عقيدة سيئة وخليقة ممقوتة . قال تعالى: « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ». وأن يعتمدوا على أنفسهم في اصلاح انفسهم . لا يتكلون على حكومتهم . حيث لامانع يمنعنا من اتخاذ الوسائل اللازمة لنجاحنا ونشر التعليم بيننا حسب ما نقتضيه مصلحتنا ويأمرنا به ديننا

ولقد صدق من قال ان سبب تاخرنا نحن معاشر المسلمين عموما هو الجهل والكسل والانحطاط . ولكن ما او قعنا في ذلك الاعدم اخذنا بالدين والعمل به . واستحسانا كل عادة غربية دست الينا ولوكانت مخالفة للدين حتى عدم الصلاة والصوم . فصار لكل واحد منا ميل وعقيدة تخالف ميل وعقيدة الآخر . حتى ترى البعض قد أنكر الدين واستقبح ما جاء به والعياذ بالله . والبعض يزعم ان هذا الدين كان لذاك الزمان والبعض يريد ان يؤول أحكام الدين بما نقتضيه مصلحته . وكان من أثر والبعض يريد ان يؤول أحكام الدين بما نقتضيه مصلحته . وكان من أثر فلك انفصام الرابطة الاسلامية ونفور بعضنا من بعض ووقوف البعض لضرر البعض الاخر وهكذا

اما القول بان الدين الاسلامي تحول. او ان بعض احكامه وآدابه تغيرت او انالعلماء لعبوا به كما شاءت اهواؤهم. وان ذلك هو السبب في تأخرنا. فهو قول لا أصل له ولا يقول به الاكل معتد اثيم يريد ان يلتي

#### في الاسلام فتنة وفسادا عريضا

أرنى أيها الققيم الذي علم بحقيقة الدين ورأى انه تحول عن أصوله اى كتاب من الكتب المقرر تدريسها في الازهر مخالفة للدين الحقيق. واى مادة حولتها العلماء عن أصولها . هل حجاب النساء ؟ هما هو مقرر بين ايديهم كما قررته الائمة في صدر الاسلام . أو هل تريد بذلك التحويل ما جاء في كتب القصص من الاخبار التي لا أساس لها ؛ ان كان كذلك فعلماء الدين الذين يستضاء بعلمهم لا يولون عليها

ان عقولنا هي التي تحولت عن الدين . فصار لا يروق لبصرنا ولا يلذ لذوقنا شي منه . ما عدا عددا غير كبير منا

« قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ه وينكر القم طم الماء من سقم » نحن اهملنا الدين و دراست لا بناننا والتهسك به . حتى ترى الواحد منا ان لم يستحسن ما يأتيه الآخر من المنكرات والمكفرات يخشى ان ينهاه عنه لئلا ينسبه للانحطاط اله تلى فهذا لا شك هو السبب الوحيد فى تأخرنا . فسلط الله مسحانه و تعالى علينا من لا يرحمنا

قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « اتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم فيدءو خياركم فلا يستجاب لهم » نحن صر نا خليطا يسمى بالمسلمين وما نحن جميعا بمسلمين

ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه واصحابه رضى الله عنهم كانوا يشتغلون بالدين ويعملون باحكامه وحكمه لنصرته وسودد اهله. وبذلك أخضعوا لهم جميع العالم لا بالبخار ولا بالكهربا. بل بالائتلاف الديني وحب التناصر. بالانتلاف الديني امكنهم عمل كل ما يرقيهم من نشر علوم وفنون واحداث مخترعات وتسبير تجارة وغير ذلك

هذاوان علماه فا وان اقتصروا الآن على علوم الكلام والدين فهم طائفة فليلة تشتغل باحد الهروع التي تنفع الامة. كطائفة الطب والهندسة وغيرهما قال تعالى: « ولتكن منكم امة يدعون الى الحير و أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واؤلئك هم المفلحون »

ولا أنكر ان من الضرورى لهم تعلم العلوم العقلية لكن لايلزم ان يكون الامجملا مختصر الثلا يقعدهم ذلك عن اتقان علوم الدين. والحمدللة هاهم الآن مجدون السير على ذلك

وكلنا يعلم من علماتنا الافاصل التواضع والحلم وعدم التظاهر والعجب لا يتباهون باستقامة العبارة ولا عذوبة اللفظ . ها هو كتاب تحرير المرأة قد ظهر بما فيه من مخالفة بعض الاحكام الشرعية . وكان يحق لهم ان يكتبوا عنه يما يعلمون من الدين . فما منهم من احد ارانا كتابته المستقيمة العذبة . ومن كتب منهم لا يريد ان يتظاهر بكتابته

عبا ؛ لم ناوم العلماء بسبب اختصاصهم بماوم الدين وعدم اشتفالهم بملوم الدنيا. ولا نلوم الامة باجمعها حيث تجتهد في تعليم ابنائها علوم الدنيا ولم تلتفت ولاتهتم بتعليمهم علوم الدين بواسطة هؤلاء العلماء الذين لم يبلغوا عشر معشار المشتفلين بعلوم الدنيا. فتكون قد تحصلت على فائدة آكثر بمائة مرة . و لم نلق تبعة تأخرنا على العلماء ولم نلقه على عاتقنا جيما ؟ هللانهم لم يغيروا في احكام الدين وآدابه حسبا تقنضيه اميال اهل كل زمان وكل

مكان؛ ان كان كذلك فقد عملنا لاختلال الدين. ورجنا الى فترة الجاهلية الاولى. وياله من وزر عظيم على مرتكبيه

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد عبده لا يريد بما جاء في كتابه اننايلزمنا ان نغيرما وجدنا عليه آباءنا من العقائدوالاحكام الشرعية مل يريد ان نغير ما وجدنا عليه اباءنا من ارتكاب المفاسد المخافة الكتاب العزيز والسنة والاجماع. ونسمى لما فيه صلاحنا

ومالنا بغيبة العلماء ان احتالوا على الرزق من وجهه او من غير وجهه . نحن يجب علينا ان نعمل بعلمهم لا بعمل بعضهم المنكرات. ولنا ان نهاهم عنها فقط . ومع ذلك فارتكاب بعض افراد قلائل منهم طريق الزلل لا يدنس الجميع . فان لكل قاعدة استثنا . وينبغي لنا ان ننني زلتهم . قال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته »

غير انى اطلب من حضرات علماننا الاعلام ان لا يقنصروا على افادة من يطلب الاستفادة منهم فقط بل يتضافرون ولا يتوانون في تنبيه الأمة عما يرونه نافعا لها او مضرا بها. ولا يخشون في الدشيئا

والحاصل ان شأن الأمة لا ينصلح الا اذا تآزرت على ارتقائها بانتشار تعليم العلوم الدينية والعمل بها على مقنضى الكتاب والسنة والاجماع وتعليم العلوم العقلية على الهاريقة الناجحة. وان تعود الابآء والأمهات الاطفال من الصغر على الجد في العمل وطرح الخرافات والكسل. وهذا الانتشار يكون عاما في الرجال وفي النساء كل بحسب ما تقاضيه مصاحته وان اهمالنا ذلك هو بلا شك السبب الوحيد في تأخرنا

اما نقص تربية المرأة فليس هو السبب المهم فى تأخر الأمة ماذا نريد من تربية المرأة؛ ان كان تنسيق المنزل وحفظه فالرجل يمكنه ان يرشدها لذلك. وان كانت تربية الاولاد فهو يمكنه ايضا ان يهديها لها على ان تربيتها للاولاد لا تستمر الالفاية السنة السادسة او السابعة من عمرهم. وهذا السن لا تمى فيه الاولاد شيئا. اما بعده فالولد لا يرى الا معلميه نهارا ثم اباه بعد التراغ من المدرسة فيلقط منهم العلوم والحصال المعيدة متى كانوا متحلين بها. ثم ينام ليلا. فن ذلك تضعف و تضمحل التربية الاولى للأم لان التربية الثانية تتوى عليها. ولذلك ترى رجالا نابغين من بيننا قد يفوقون النربين فى علمهم وأدبهم . ونرى أيضا ان أغلب الذين يتوجهون للتديم الدراسة باوروبا قد ينسون عوائد بلادهم وهم مابار حوها لا بعد المشرين من عمرهم . و يتحصلون على درجة من المعارف كأحسن أقرانهم الغربيين

ومع ذلك متى اهتممنا بتربية أبنائنا التربية الجسمية . وتعاونا على تقيف عقولهم بالعلوم العقلية والدينية. فلا بد ان المرأة تنال نصيبا من ذلك كما هو المشاهد عند كل الأمم التي ارتقت قديما وحديثا

فما ذكر يتضح ان عدم نربية المرأة ليس هو اهم مانع يقف في سبيلنا ويصدنا عن التقدم. بل ان المانع الحقيقي الذي لا مراء فيه هو الانحلال الناشئ من عدم التمسك بالدين. وهو الذي يصدنا عن كل شئ حتى عن تحسين التعليم والتربية, فاذا زال هذاالسبب واتحدت كلتنا وتعاونا على اجراء كل ما فيه صلاحنا بلافتور ولا جبن. ولا نضحي المصلحة العمومية

فى سبيل المصلحة الشخصية. بما اننا نعلم ان الله تعالى هو الرزاق ذو القوة. تحصلنا على ضالتنا المنشودة والا فعلى الاسلام السلام

اما ادعاء كون المرأة تصلح لوظائف سامية مثل الرجل فهو من باب وضع الشي في غير محله . لان الله سبحانه وتعالى خلق الحلق انواعا واصنافا وجعل لسكل نوع ولكل صنف وظيفة مخصوصة . وركبه على حسب مايناسب تلك الوظيفة . حتى أنه جلت قدرته اخلف المقول في النوع الواحد لمييل كل لان يشتغل بما خلق له . فلذلك خلق الرجل شديدا لجسم قوى المقل لي كنه ان يؤدى مافرضه الله عليه من جهاد وسعى على معيشة نفسه واولاده و نسائه . وخلق المرأة ضميفة القوة والفكر لاجل ان لا تزاحمه في فلك وان تقتصر على الاشغال المنزلية و تربية الاولاد والنتاج لينتظم الكون وقد سلم بذلك حضرة محرر المرأة نفسه حيث قال : ان الشارع لم يراع في الاحوال التي فضلت فيهاشر يعتنا الرجل عن المرأة الا عدم الحروج بها عن وظيفتها في العائلة وحصر الوظائف المعومية في الرجل وهو تقسيم طبيعي جرى على مقتضاه الآن التمدن في اوروبا

ومن الحكم المشهورة: « لو كانت الناس كلهم عقلاء لحربت الدنيا» ولا ادرى كيف قال حضرة محرر المرأة ان الناظر في الاحوال التي فضلت فيها شريعتنا الرجل عن المرأة مثل الحلافة والامامة والشهادة لا يجد واحدة منها تتعلق بعيشتها الحصوصية وحريبها. وتغاضى عن كون نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل. وعن وجوب اطاعتها للزوج كما اسلفنا. وهما امران يتعلقان بعيشتها الخصوصية وحريبها كما لا يخني

وكون النساء تشتغل في اوروبا مع الرجال كتفا لكتف فانما ذلك في اشغال ضعيفة تشابه الاشغال المنزلية. وما الجأهن لذلك الاقلة الزواج من جهة ومنجهة اخرى قلة النتاج الناشئة عن قلة الزواج مع كثرة الاعمال. ووجود فريق من النساء نبغن في بعض العلوم والفنون نادر لا حكم له وعلى العموم لابد لحسن حال الامة من حسن التربية الدينية والعقلية

----

### العائلة في

قال حضرة المحرر ما ملخصه: لا يتم اصلاح المرأة بالتربية فقط بل يحتاج الى تكميل نظام العائلة . ولذا نتكلم على اهم المسائل المختصة به وهى: الزواج وتعدد الزوجات والطلاق

#### ربسين الزواج كاسيم

رأيت في كتب الفقهاء انهم يعرفون الزواج بأنه عقد يملك به الرجل بضع المرأة . وكلما خالية عن الاشارة الى الواجبات الادبية التي هي اعظم ما يطلبه شخصان مهذبان من بعضها

وقدرأيت في القرآن الشريف ما يصح ان يكون تعريفا للزواج ولاشى احسن منه . فال تعمالي : « ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة »

فانظر هذا التعريف وهذا النظام الجميل الذي اساسه المودة والرحمة والتعريف الذي فاض من علم الفقهاء عليناالذي غايته ان يتمتع الرجل بجسم المرأة ليتلذذ به . انظر كيف حط من قدر الزواج وقدر المرأة

فمن دواعى المودة الالاير تبط الزوجان بمقد الزواج الابعد التأكد من ميل كل منهما للآخر . ومن مقتضى الرحمة الايحسن كلاهما العشرة مع الآخر . ولكن لما غفلنا عن معنى الزواج الحقيق تهاونا بواجباته وصاريتم قبل النيرى كل من الزوجين صاحبه . في جميع المذاهب يباح نظر الحاطب لحطيبته . وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « انظر اليها فالها أحرى النيودم بينكما » فما بالنا اهملنا هذه النصيحة وهذه الفائدة ؟

كيف يمكن لرجل وامرأة سايمي العقل قبل ان يتعارفا ان يرتبطا بعقد يلزمهما ان يعيشا معا ؟ وكيف يقدمان على ذلك ؟

لعلك نقول ان المرأة ترى خطيبها من الشباك مرارا. وان الرجل يعرف بواسطة أمه او أختمه اوصاف خطيبته المادية والادبية. فنقول:ان الوصف لا ينبنى عليه ميل او عدمه. لانه قد يسنقبح الشخص مايستحسنه عن بعد او يستحسنه شخص آخر وبالعكس

على ان الانجذاب المادى ليس كافيا في الزواج. بل يلزم ان يوجد توافق بين نفوس الزوجين. ولا يتأتى ذلك الا اذا تخالطا معا ولو قليلا فبذلك تكون عقدة الزواج متينة غير سهلة الانحلال لاول عرض يطرأ عليها قضت العادة عندنا ان لا يكون للبنت صوت في زواجها الذي هو الم الأشياء عندها ظنا منا ان هذا من الأدب. وهو ظن خطاء

منحت الشريعة حقوقا للمرأة كحقوق الرجل فى الزواج. قال تعالى: « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » وكان ابن عباس يقول اتباعا لهمذه الآية الشريفة: « انى أحب ان أنزين لامرأتى كما احب ان ننزين لى » وقال تعالى: « وعاشروهن بالمعروف » وقال فى تعظيم حقهن: « واخذن منكم ميثاقا غليظا » وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : « اكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وألطفهم باهله » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء ويتنازل الى ملاعبتهن وممازحتهن ويحترمهن وكان يرأف بهن ويوصى علمن كما وردت الاحاديث بذلك

لكن جهل المرأة هو الذي جرعليها استبداد الرجل. فاذا تعلمت علمت حقوقها وعند ذلك تعيش تحت حكم عقلها فتنتخب لزواجها من يوافقها وتميل اليه من الرجال. فتؤسس الزوجية على انجذاب بينهما يكون هو الواسطة في تحقيق سعادتهما وراحة بالهما. قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: « ما أعطى العبد بعد الايمان خيرا من امرأة صالحة »

اين هـذا من التباعد والشقاق الذي نراه حاصلا بين الزوجين على الدوام؟ والذي ينتهى بان تتخلى المرأة عن بيتها الى الحدم وتهمل اعمالها وتربية اولادها. وربما نترك منزلها وتخرج لتفرج عن نفسها ما ألم بها من الهموم وكذلك يكون حال الرجل. وما سبب ذلك الا افترانهما على غير نظر

وقد نتج من ذلك عدم الرغبة فى الزواج خصوصا عند الشبان المتعلمين فانهم لا يرضون الارتباط بزوجة لم يروها. ولا يرغبون الاتكون ام اولادهم على جانب من العلم والحبرة

وكل من تجرد عن التعصب يرى ان لهم الحق فى ذلك. وليس ذلك الارجوعا الى أصول الدين واصلاحا يقضى به العقل السليم



#### -- الأومات كا--

تعدد الزوجات هو من العوائد القديمة التي كانت مألوفة عند ظهور الاسلام يوم كانت المرأة معتبرة في مرتبة بين الانسان والحيوان. وقد دل التاريخ ان هذه العادة يكثر انتشارها عند ما تكون المرأة منحطة. وتقل او تزول بالمرة عند ما تكون مرتقية. اللم الا لاسباب خاصة قضت به عند فرد او افراد مخصوصة فتقف عندهم. حتى الأهة التي الف فيها تعدد الزوجات نرى الرجل الذي تهذب عقله مال الى الاكتفاء بالزوجة الواحدة وبذا خفت هذه العادة في بعض الطبقات عندنا

وبديهى ان فى تعدد الزوجات احنقارا شديدا للمرأة . لانك لاتجد امرأة ترضى ان تشاركها فى زوجها امرأة أخرى بل تتألم من ذلك كما ان الرجل لا يرضى ان يشاركه غيره فى مجة امرأ ته وهذا النوع من حب الاختصاص طبيعى للمرأة كما هو طبيعى للرجل

من ذلك يكون تمدد الزوجات سببا للنزاع ومصدرا لشقاء الاهل الاقارب.ولا ترضى به الا من اعتبرت نفسها كالمتاع للرجل يفعل معها كيف شاء وهذا نادر جدا

ويظهرلي ان رجلا مهذبا عارفا بما يفرضه عليه الشرع والعدل لايطيق

النهوض بما يضعه على عاتقه: الجمع بين امرأتين فضلا عن آكثر. هذا الا مر الذي يوجب الاضطراب والقلق والعذاب الدائم للمرأة

ويزيد النساء قلقاً واضطراباً ما صرح به الفقهاء من أنه لا يجب على الرجل أن يعدل في محبته بين نسائه بل العدل في النفقة وما شاكلها

ثم ان الاولاد من امهات مختلفة ينشاؤن بين عواصف الشقاق فنتولد وتنمو في نفوسهم البغضاء . حتى اذا حانت الفرصة وثب كل منهم على الآخر فمزق بعضهم بعضا . بخلاف الاولاد التي من ام واحدة فانهم يتسابقون للحب والحير لبعضهم

ولا يمذر رجل تزوج اكثر من امرأة الا في حالة الضرورة . كأن كانت امرأته الاولى عاقرا فيتزوج بعد رضاها او تسريحها. او اصيبت بمرض لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية . ومع ذلك ارى في هذه الحالة الاخيرة ان يحمل الرجل ما تصاب به امرأته من العلل التي لاذنب لها فيها . كما تحمل هي ما عساه ان يصاب به . اما في غير ذلك فتعدد الزوجات حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية . وعلامة تدل على فساد الاخلاق واختلال الحواس والذي يبحث في النصوص القرآنية الواردة في تعدد الزوجات بجد فيها اباحة وحظرا في آن واحد . قال تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع . قان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت النساء مثني وثلاث ورباع . قان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . وان تصلحوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . وان تصلحوا وتتموا فان الله كان غفورا رحيا »

ومن هذه الآيات يتضح ان الشارع علق وجوب الاكتفاء بواحدة على مجرد الحوف من عدم العدل. ثم صرح بأن العدل غير مستطاع . فمن ذا الذي لا يخاف عدم القيام بالمحال

ولو ان فاظرا في الآيتين أخذ منها بتحريم تعدد الزوجات لما كان حكمه بعيدا عن معناهما اولا ان السنة والعمل جاءا بما يقتضى الاباحة وغاية ما يستفاد من آية التحليل انما هو حل تمدد الزوجات اذا أمن الجور . وهذا الحلال تعتريه الاحكام الشرعية من المنع والكراهة بحسب ما يترتب عليه من المفاسد والمصالح . فاذا غلب على الناس الجور بين الزوجات كما هو مشاهد في زماننا . او نشأ عن تدد الزوجات فساد في العائلات . وشيوع ذلك الى حد يكاد يكون عاما جاز للحاكم رعاية للمصلحة العامة ان يمنع تعدد الزوجات

وانه ليجمل برجال هذا العصر ان يقلعوا عن هذه العادة. فيختاركل راغب في الزواج صاحبة له لها من العقل والادب ما يننيه عن هذه اللذة البهيمية التي يكون ورأها كل تعب



#### منسن الطمون أمه

الطلاق قديم في العالم يكاد يكون ملازما لازواج فقد دل التاريخ انه كانمشر وعاعنداليهو دوالفرس واليونان والرومان. وانه لم يمنع الافي الديانة المسيحية بعد مضى زمن من نشأتها. حيث جعل الزواج فيها عقد لا ينعل

الا بموت أحد الزوجين، وهذا افراط فى احترام هذا العقد الى حد يصعب ان يتفق مع راحة الانسان، ولهذا قد شعرت الامم الغربية بأن احكام الكنيسة تطالب الناس بالكمال المطلق بدون مراعاة حاجاتهم وضروراتهم فنزعوا الى وضع القوانين على حسب مصالح حياتهم، ولقد اشتد هذا الشعور فى الناس حتى اضطرت الكنيسة نفسها لان تخضع لمطالبهم وهذا هو الشأن فى كل شرع اودين لا يراعى اهله فى احكامه مقنضيات

ومن حيث اننا اجتنبنا في هذا المختصر كل بحث نظرى نقول: ان من اجال الفكر في نصوص الكتاب العزيز والاحاديث النبوية وما ورد من اقوال الأثمة يرى أن شرعنا الشريف قد وضع اصلا عاما ترد إليه جميع الفروع في احكام الطلاق وهو: ان الطلاق محظور في نفسه مباح للضرورة

والمطلع على كتب الفقه وان كان يجد انجيع الأثمة قد نظروا الى هذا الاصل الذى من شأنه تضبيق دائرة الطلاق. لكنه لابد ان يلاحظ ايضا انهم لم يراعوا فى التفريع تطبيق هذا الاصل على طريقة واحدة متساوية. ويرى ان الفقهاء من اتباع الائمة قد توسعوا فى امر الطلاق ولم تطرد طريقنهم على وتيرة واحدة فى تطبيق الاحكام على الوقائع. وهذا الاختلاف يشاهد على الحصوص فى ثلاث مسائل:

أولها - مسئلة وقوع الطلاق الصريح بدون اشتراط النية. فقد خالف بعض الققهاء خصوصا من المذهب الحنني الاصول العامة الشرعية كالاصل

المقرر لعدم تكليف المكره والغافل والمخطئ فقضى بوقوع الطلاق على المكره لانه اختار اهون الشرين والهازل والمخطئ لوقوعه على لسانه والسكران زجرا له ولم يعول على النية التي هي اساس الدين الاسلامي ولكن الحمد لله على ان في المذاهب الأخرى ما يخالف ذلك ويمكن لمريد الاصلاح الاخذ به

ثانيها — ان الطلاق الذي نص عليه القرآن هو واحد رجمي دائما قال تعالى: « يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن» الى أوله تعالى: « فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف» وقال تعالى: « وبمولهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا »

ولكن قسم الفقهاء الطلاق الى صريح وبالكناية. وقالوا بالطلاق الصريح تقع طلقة واحدة رجعية ولو نوى اكثر اونوى واحدة باثنة . اما بالكناية فيكون الطلاق بائنا لا تصح بعده الرجعة الا بعقد جديد . الا في بعض الفاظ استثنوها . ويقع بها الطلاق ثلاثا ان نوى الثلاث

الا انه يوجد في مذهب الشافعي رضى الله عنه ان الكنايات جيمها رجعية وهو الحق. لان اختلاف الالفاظ لايصح ان يتعلق به اختلاف حكم والا الاوجه ان يكون حكم الكناية اخف من حكم الصريح ثالها – اتفق اغلب المذاهب على ان الطلاق ثلاثًا متفرقة في حيض واحد او في مرة واحدة وبلفظ واحد يقع ثلاثًا. مع اعترافهم بأنه بدعى اى مخالف للكتاب والسنة . ولكن بعضهم خاانهم في ذلك. فقال بوقوع طلقة واحدة . وهو الحق. لان ذلك موافق للكتاب والسنة

قال ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امركان لهم فيه اناة . فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم .وذهب جهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين الى انه يقع ثلاثا .» لكن علماء مذهب عظيم كذهب ابن حنبل لم يعولوا على قضاء عمر رضى الله عنه . بل تمسكوا بنصوص القرآن الشريف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم . ويمكن لمريد الاصلاح ان يأخذ بقولهم . لان عمر رضى الله عنه بسبب استهتار العامة بلفظ الطلاق الثلاث وتهافتهم عليه في إيمانهم ومحاور اتهم اجتهد في جعله عقو بة لهم لر دعهم عنه ليس الا

وان سمح لى القارئ ان ابدى كل ما أظنه صوابا فى ذلك اقول: انه لا يصح ان يقع الطلاق بمجرد اللفظ به ، نم ان الاعمال الشرعة لا تستغنى عن الالفاظ اكن لا يجب الالتفات اليها الامن جهة كونها دليلا على النية والذى يطلع على كتب الققها واشتغالهم بتأويل الالفاظ بقطع النظر عن الاشخاص يندهش من الاستخفاف بالطلاق لهذا الحد مع انه عمل شرعى يترتب عليه ضياع وتجديد حقوق

ولو ترك فقهاؤنا الاشتغال بالانفاظ وبحثوا في مآخذ الاحكام التي يقررونها.وعرفوا تاريخهاواسبابها.وقارنوا المذاهب بعضها ببعض وانتقدوها لتبين لهم ان الطلاق لايكون طلاقا الا اذاكان مصحوبا بنية الانفصال فقد نقل عن شرح التلقين «ان الرجل لو طلق زوجته بكلمة اوكلات في حال الغضب او النزاع لايقع طلاقه ». وقال على بن ابي طالب: « من

فرق بين المرأة وزوجته بطلاق الغضب او اللجاج فرق الله بينه وبين احبابه يوم القيامة . قاله الرسول عليه السلام» . نعمان ناقل هذا القول بالغ فى ابطاله الكن مريد الاصلاح له ان يقف على اراء الفقهاء معها كانت خصوصا اذا كان قصده محو فساد عام . ونحن فى زمان الف الرجال فيه الهذر بالفاظ الطلاق . فترى الرجل يحلف به بمجرد كونه يناقش آخر فى امر . او فى حالة السكر الفضب مع زوجته . او امام الحاكم لتبرئة نفسه من جرعة . او فى حالة السكر او الضحك . فيقع الطلاق . وهو لم يقصد بذلك انفصال زوجته . وربما كان يجبها ويألم لفراقها وهى كذلك

فلم لا يجوز مع ظهور الفسادفي الاخلاق والضعف في المقول وعدم المبالاه بالمقاصد ان يؤخذ بقول بعض الائمة: ان الاستشهاد شرط في صحة الطلاق كما رواه الطبرسي . وكما قال تمالى : « واشهدوا ذوى عدل منكم : » فان ارادت الحكومة خيرا للأمة تضع للطلاق النظام الآتى:

المـادة الاولى —كل زوج يريد ان يطلق زوجته فعليه ان يحضر امام قاضى او مأذون الناحية ويخبره بالشقاق الواقع بينهما

المادة الثانية — على القاضى او المأذون ان ينصح الزوج بان الطلاق مقوت عند الله . و يأمره ان يتروى مدة اسبوع

المادة الثالثة — اذا اصر الزوج بعد الاسبوع على الطلاق فعلى القاضى او المأذون ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها ليصلحا بينها المادة الرابعة — اذا لم ينجح الحكمان فى الصلح يقدمان للقاضى او المأذون تقريراً بذلك. وعند ذلك يأذن القاضى اوالمأذون الزوج فى الطلاق

المادة الحامسة-لايصح الطلاق الااذا وقع امام القاضياو المأذون وبحضور شاهدين. ولايقبل اثباته الابوثيقة رسمية

ألا يرى افاضل الفقهاء ان مثل هذا النظام يترتب عليه منفعة عظيمة هي تقليل عددالطلاق. فضلاعما فيه من اتباع اوامرالله تعالى في الاستشهاد والتحكيم. وأنه لم يسلب من الزوج حقه في الطلاق

دلت احصائية الطلاق في القاهرة عن مدة الهانية عشر سنة الاخيرة ان كل اربع زوجات يطلق منهن ثلاث وهذه نتيجتها ١٢٧٩٤٧ زواج يقابلها ١٢٠٠٠ واما احصائية الطلاق في عموم القطر سنة ١٨٩٨ هي ١٢٠٠٠ زواج يقابلها ٢٣٠٠٠ طلاق . ومنها يظهران كل اربع زوجات تطلق منهن واحدة . وذلك بسبب ان سكان الارياف لا يطلقون مثل اهل مصر . الا ان كلا الاحصائية بن يدل على اضمحلال حال العائلات وسهولة تهدم بنائها ومن المعلوم ان المرأة اذا ترقت وشعرت بجميع مالها من الحقوق لا تقبل ان تعامل بهذه الاهائة . فتعف السنتنا عن ذكر ما لا يليق بها الا أنه لا يجمل بنا ان ننتظر ذلك . بل يجب علينا ان نضع حدودا تقف عندها العامة . ولنا في مجموع المذاهب الاسلامية ما يساعد على ذلك . فبكمل نظام العائلة وتعيش المرأة مرتاحة البال

ولكن لنا ان نلاحظ آنه معها ضيقنا حدود الطلاق فلا يمكن ان تنال المرأة ما تستحق من الاعتبار والكرامة الا اذا منحت حق الطلاق. ومن حسن الحظ ان شريعتنا لا تموقنا في ذلك: فني مذهب الامام مالك ما يسوغ للقاضي ان يطلق المرأة اذا ثبت ضررها من زوجها. وفي كل

المذاهب لها ان توقع الطلاق بنفسها متى اشترطته فى عقدالزواج فلنا ان تخذ اما طريق الامام مالك او الطريق الثانى. ولكن الدمل على الاول احكم ولو ان الثانى أسلم للمرأة

اما القول بان الطلاق منع عن النساء لاختصاصهن بنقصان العقل والدين وغلبة الهوى فهو باطل. لان ذلك ان كان حال المرأة في الماضى فلا يكون في المستقبل. وإن كثيرا من الرجال احط من النساء في نقصان الدين والعقل وغلبة الهوى. واستدل على ذلك بما رأيته من احصائية الطلاق في فرنسا سنة ١٨٩٥ ان ١٨٩٥ قضية فيها ٢٠٠٠ كان العيب فيها من الرجال ولما كان من العدل تخويل الطلاق للنساء فلي الامل من ابناء وطنى خصوصا اولياء الامور ان يغيثوا هؤلاء الضعيفات المقهورات الصابرات

# الرفع عب العائم كاسوه

النظام الشرعى للمائلة من حيث الزواج وتعدد الزوجات والطلاق حسب ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع هـو أوفق نظام يليق بحال المرأة والرجل والعائلة ويكفل راحة الجميع في كل زمان ومكان. ولا يمكن لبشر ان يأتي باكل منه. وان سبب فساد بعض العائلات من هذه الحيثية ناشئ من تقصير اهلها في أداء واجباتها الشرعية في ذلك

لكن حضرة محرر المرأة شذ عن ذلك. فتارة لا يعجبه تخريج الائمة والتابعين للاحكام الشرعية . وطورا يرى ان بعض الاحكام لا توافق الا ذاك الزمان . فاستعنا بالله تعالى على دحض حجته . واحقاق الحق ونصرته

## ٠-٠٠ الزواج بُعه

الفقهاء انما يعرفون الزاوج بأنه عقد علك به الرجل بضم امرأته لانه هو التعريف الذي لا ينطبق الاعليه. ولا يكون له الا هو أكونه الاصل فيه . فان تعربف الشيُّ يلزم ان يبين الغرض منه . ولايصدق الا عليه. وهو كذلك. اما ان عرفنا الزواج بأنه عقد علك به الرجل ميل امرأته وحسن عشرتها وبالعكس كما رأى حضرة محرر المرأة. فلا يفهم منه الغرض من الزواج وهو تمتع الزوجين ببعضها والتناسل منها. وينطبق على غير الرجل وزوجته: فيمكن وجود هذا العقد بين رجل وامرأة مع عدم التمتع المذكور الميل وحسن العشرة همامن مقتضيات الزاوج كانفاق الرجل على الزوجة وطاعتها له وليسا من ماهيته . وهو مايفهم من قوله تعالى : «وهن آياته ان خلق لكم من انفسكم از اواجا لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » على ان تعريف الفقهاء لا يحط بقدر الزواج كما قيل. بل هو تعريف جليل وميثاق عظيم يقتضي علو قدره أكثر من التعريف الثاني. لأن تمليك الزوج بضع المرآة الذي هو اصونعضو فبها حتى لا يمكن لاحد أن يذكره لها يوجبها الميل البه بكل اعضائها وحواسها. ويوجبه كذلك الاخلاص لها وحسن عشرتها دون غيرها

ومن الغريب ان يقال ان هذا التمريف افتضى عدم نظر الحاطب خطيبته. وهو لا يشم منه ادنى رائحة لذلك. عدم نظر الخاطب لحطيبته ليس الا اهمال منه في اداء هذا الامرالمستحب شرعا متي امكنه اجراؤه. قال صلى الله عليه وسلم: « اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل» رواه ابو داود

اما الاختلاط والمعاشرة قبل الزواج فمنوعان محرمان بالاتفاق. لما يتسبب عنها من هياج غلمة الحطيبين وماعساه يترتب عن ذلك من المفاسد . وفضلاعن ذلك فانه قد يؤدى إلى أن الشبان يجعلون ذلك وسيلة للاختلاط بكثير من البنات وهم لا يرغبون في زواجهن . فيجر ذلك إلى مفسدة عومية اضر من مفسدة رفع الحجاب . وربما تسر زواج كثير من البنات بسبب هذا الاختلاط . وبناء عليه فني اتباع الشرع حكمة جليلة لمنم ذلك ومع ذلك فالاوصاف الني تطلب من المخطوبة هي : الجمال والدين ويتبعه حسن التربية ثم المال والحسب . اما الجمال فيمكن معرفته بالنظرة الشرعية والوصف . واما بقية صفات الكمال فسيرة المخطوبة تنبئ عنها الشرعية والوشف . واما بقية صفات الكمال فسيرة المخطوبة تنبئ عنها اكثر من المخالطة الجزائية التي ربما يجرى فيها التصنع والفش

غير أنه أذ تأكد الخاطب من حسن دين المرأة وصلاحها فأن ذلك يفنيه عن بقية الصفات. كما قال عمر رضى الله عنه : « ما أعطى العبد بعبد الايمان خيرامن أمرأة صالحة » والاحاديث النبوية الواردة في ذلك كنيره كذلك المخطوبة عكنهامعرفة هيئة خطيبها وحالته في الهيئة الاجتماعية

كمعرفته لهاكما توضح

امامن يزوج ابنته البالغة العاقلة بدون ان يكون لها صوت او اشارة رضاء في زواجها هذا فهو موقوف في بعض المذاهب ولا ينفذ الا برضاها والآيات والاحاديث التي اوردها حضرة المحرر في هذا الشأن ليست من موضوعه . بل تفيد فقط حسن معاملة الرجل المرأة مع تفضيله عليها. حيث ان بعد قوله تعالى: « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» قوله تعالى: « وللرجال عليهن درجة » وكان قد تركها حضرة المحرر

على اننا نرى كثيرا من الرجال تزوج بمن لم تخفّ عنه حسا ومعنى بانكانت قريبته او جارته وكان الشقاق وعدم الوفاق بينهما اشد من غيرهما. وانحلت عقدة زواجهما بغاية السرعة والسهولة

فلنرجع الى الشرع الشريف و ندع الامر لله وحده . وهو الذي يلقى ببن الزوجبن المودة والرحمة كما يفهم من قوله تعالى: «وجعل بينكم مودة ورحمة» اما عدم رغبة اغلب الشبان خصوصا المتعلمين في الزواج فلانهم الفوا الدوران حول محلات المفاسد . والسهر على الباطل . فلا يرون ان يرتبطوا بزوجة تسألهم عن اوقاتهم فيم امضوها واموالهم فيم انفقوها . لا لانهم لا يرضون الارتباط بزوجة لم يروها . ولو كانوا يمقلون اعلموا ان الزواج اولى لهم من ادمانهم على ارتكاب المحرمات مع ادنى النساء .مع ضياع اموالهم في ذلك وغيره . وربما جر عليهم داء لا يبرى



## --- في تعدد الزوجات كيد-

لما كانت سنة الله تعالى فى خلقه ان يكون عدد الاناث أكثر من عدد الذكور وكانت الذكور معرضة لتأثيرات عديدة يتسبب عنها تقليل

الزواج فيهم: منها الجهاد وعدم الاقتدار على النفقة على النساء والاولاد استدى نظام العالم تعدد الزوجات القادر عليه. فلو فرضنا ان النساء اللاتى يبقين غير متزوجات لهذه الاسباب يعادلن خمس المتزوجين من الرجال على الاقل. فينبغى لحصول النظام وعدم وجود نساء بنير زواج ان يكون خمس عدد الرجال متزوجا باثنتين. ولو عملت احصائية عن ذلك في اى بلد من بلاد الاسلام لم نجد ثلث هذا الخمس لقلة عدد القادرين على تعدد الزوجات الراغبين فيه. ولذا رخص الموسرين القادرين عليه بزيادة ثالثة ورابعة

وفضلا عن ذلك فان النساء معرضة للمقم بعد بلوغ سن الخسين سنة بخلاف الرجال. فان لم يتزوج الرجل على امرأته العقيمة ينقطع تناسله وينعدم تكاثر الامة المطلوب شرعا. فبناء على هذه الاسباب سوغت الشريعة الاسلامية للمسلم ان يتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع متى كان قادرا على العدل بينهن فى النفقة والمبيت والنظر. لا المحبة لكونه لا يملكها وزيادة على ذلك فقد سوغ له ان يتسرى بما شاء من الاماء التى اسرت من الجهاد مع عدم مطالبته بالعدل بينهن مطلقا تسهيلا له فى ذلك وما ذلك من الجهاد مع عدم مطالبته بالعدل بينهن مطلقا تسهيلا له فى ذلك وما ذلك الالعدم شيوع الفاحشة المعقوقة واعدام المفاسد وتكثير الامة فى آن واحد . فهل بعد ذلك يكون نظام احكم من هذا النظام الجيل المعلم واحد . فهل بعد ذلك يكون نظام احكم من هذا النظام الجيل المعلم شيوع الله عدم شيوع الفاحشة المعتونة واعدام المفاسد وتكثير الامة فى آن

وحينئذ لا يكون انعدام تعدد الزوجات في امة هو من المدنية وكذ الافراط فيه

ومتى كان الرجل يسوى بين زوجاته فى العدل الشرعى فاى احتقار يلحق المرأة ؛ أنؤثر عدم رضاها على منفعة عمومية للامة ؛ كثرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم انماكانت للتشريع فضلاعن التمتع

وبما ان القادر على تعدد الزوجات يجب عليه أن يجمل لكل واحدة منهن مسكنا حسب طلبها ويوفيها ما يلزمها فلا نزاع ولا شقاق بينهن

اماكون العقماء صرحت بعدم وجوب عدل الرجل في محبته فهذا من السنة . لان الميل وعدمه ليسا تحت ارادة الانسان . قال صلى الله عليه وسلم: « هذا قسمى فيما املك فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا املك » على ان هذا حكم اجمعت عليه أمّة المسلمين . ولن تجتمع على ضلاله

ومها كانت الاخوة من امهات مختلفات فهم ابعضهم وللأمة على الحصوص أولى من عدمهم

واما من يرى ان الرجل لايلزمهان يتزوج على امراته الني لايمكنها تأدية وظيفة الزواج فقد يرى له اباحة الفسوق

والذي يبحث في النصوص القرآية الواردة في تعدد الزوجات لا يجد فيها الا الترغيب فيه مع طلب العدل المستطاع وهو النفقة وحسن الماشرة . قال تعالى: « فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع » وقال تعالى: « ولن تستطيموا ان تعدلوا بين النساءولو حرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقة » وهو غاية في الترغيب فيه . فمن يحكم بتحريم تعدد الزوجات اين يذهب من المرادمن قوله تعالى : « فلا تميلواكل الميل: »

نفس تعدد الزوجات لامنع ولاكراهة فيه . وانما المحرم هوعدم العدل الشرعى ببن الزوجات

ولم نجتهد فى منع امر احله الله لنا بسبب مخالفة البهض منا حسدود

الله تعالى فيه: ولا نجتهد في منع ماحرم الله تعالى علينا وانتشر انتشاراعموميا كالربا والسكر والزنا وغيرهامن هذه الفسوق التي لاثمرة منها الاالحراب والدمار على الامة باجمما؟ قال تعالى: « واذا اردنا ان نهلك قرية امر نامترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا :»

تعدد الزوجات فيه من الثمرات كثرة الانتاج وتقلب الفواحش والنفقه على الارامل. وانه ليجمل بالمئرين اتخاذ هذا الحل مع المحافظة على المدل الشرعى فيه . لما فيه من المنفعة العمومية

ولانحرم ماأحل الله لنا نبتغي مرضاة ازواجنا والله غفور رحيم

## ٣

## روسو الطعر في بعدد

لماكان الطلاق قديما في المالم قدم الزواج ومشروعيته من ضروريات نظام العائلات. وكانت الشريعة الاسلامية كافلة لكل نظام يحتاج اليه بنو الانسان في كل زمان ومكان. كفتنا هذه الشريعة مؤونة وضع القوانين النظامية اللازمة لحياتنا. فأتت باحكام الطلاق الالهية على غاية من الحكمة كذيرها. حتى أخضعت لها ببدائعها سلاطين الاديان الأخر.

وقد وجب على كل مسلم ان يتمسك بها ويحافظ على كبانها ما دام مسلما. وان لا يتبع اهواء الذين يريدون التغبير والتبديل فيها حسب ما سولت لهم انفسهم . فان احكام الشرع الاسلامي ليست كأحكام الكنيسة والاديان الأخر . فلا تقبل التغبير والتبديل . قال تعالى « فمن بدله بعد ما

سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم». وقال تعالى: «ومن يتعــد حدود الله فقد ظلم نفسه»

وان من اجال النظر في نصوص الكتاب المزيز والاحاديث النبوية يرى ان الطلاق احل للزوج تحت محض ارادته دون غيره. قال تمالى: «فامسكوهن بمروف او فارقوهن بمعروف». «وان اردتم استبدال زوج مكان زوج». وانما جاء فيها من النصائح له ما يوجبه ان يتروى في ذلك قبل إيقاعه. فان ضرره عائد عليه لتحمله بالمهروالنفقة والتعب في عيالة الاولاد. وانه وان كان حلالا له فهو مبغوض عند الله تعالى ان وقع لغير سبب

وان جميع الاثمة واتباعهم رضى الله عنهم بما احاطوا به من معانى القرآن الشريف واسباب نزول آياته الكريمة وتواريخها ومعرفتهم الناسخ والمنسوخ منها. وبما استرشدوا من السنة ومطابقة الاحكام ببعضها. وضعوا تفصيل احكام الطلاق بكل احكام ودقة

واما اخنلافهم فى بعض الاحكام فلكونهم من البشر مفطورين على اختلاف النظر . على ان اختلافهم لم يكن الا فى امور طفيفة

كثيرا ما نرى في محاكم الدنيا اختلاف نظر القضاة في مسئلة واحدة وهم مستمدون من قانون واحد. فترى احدهم يحكم بالبراءة وآخر بالاعدام الاوروباويون الذين يترنم حضرة محرر المرأة بقوة معارفهم وذكاء عقلهم وبعد نظرهم في كل موضوع كتبه في كتابه قد يختلفون في أمور كثيرة مهمة اختلاف السماء عن الارض. بحيث يكاد ان لا يكون لهم رأى الا بالاغلبية . فلم نعيب علماء فا لاختلاف نظرهم في بعض الاحكام ؟

مسائل الطلاق الثلاث التي قال حضرة محرر المرأة باختلافهم فيها وعدم موافقتها لاصول الشريعة. فانما ذلك على حسب نظره السطحي ليس الا. والاكانحضرته يريدان يؤيد فكرة قامت بذهنه باى طريقة كانت موافقة او غير موافقة للشرع الشريف. واظن أنه لا يرضى أن ينسب اليه ذلك فنى المسئلة الاولى لم تقض بعض الاتمة واتباعهم بوقوع الطلاق على المكره والمخطئ والهازل والسكران بدون اشتراط النية منعند ياتهم. بل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فقد روى عن محمد احد اصحاب الى حنيفة رحمها الله باسناده عن صفوان بنعمرالطائي: ان امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نأتما فاخذت شفرة وجلست علىصدره ثم حركنه وقالت لتطلقني ثلاثًا او لأ ذبحنك. فناشدها الله فأبت. فطلقها ثلاثًا. ثم جاءالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا قيلولة في الطلاق » فثبت بذلك وقوع طلاق المكره. ووقوع طلاق الهازل مأخوذ مر قوله عليه الصلاة والسلام: « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة».ووقوع طلاق المخطئ والسكران يؤخذ من عموم قوله عليه الصلاة والسلام :«كل طلاق جأز الا طلاق الصبى والمجنون :» وذلك لرفع القلم عنهما وعن النائم فقط

ومع ذلك فقانا ان نأخذ بقول اى امام من الأنمة الاربعة ولكن ليس لنا ان نأخذ باقوال غيرهم لعدم تدوين مذاهبهم ومعرفة شرائطها وفى المسئلة الثانية وهى اختلاف الأئمة في ان الطلاق بالكناية يكون رجعيا او باثنافكاهم من رسول الله ملتمس فبأيهم اقتدينا اهتدينا

وفى المسئلة الثالثة وهي وقوع الطلاق الثلاث المتفرقة في حيض واحد او في مرة واحدة وبلفظ واحد. فاجماع الصحابة والجمهور ومنهم الأئمة الاربعة رضى الله عنهم عليه يكون حجة قوية على غيرهم

ولا يكون من الصواب اتباع ما قاله ابن اسحاق وطاوس وعكر مه واتبعهم ابن تيمية من علماء الحنابلة بوقوع طلقة واحدة ـ خلافا للمعتمد فى مذهب الحنابله ـ محتجين فى ذلك برواية بن عباس لان هذه الرواية لايفهم منها قطعا ان الطلاق كان بلفظ الثلاث بل يفهم منها ايضا وهو الاصح انه كان بالتأكيد بأن كانوا يقولون: انت طالق انت طالق انت طالق واحدة لا يريدون بذلك استئنافا فى اول الأمر. فنقع طلقة واحدة

فلما كان في زمن عمر رضى الله عنه وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستئناف حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالنالب. ولذا قال عمر رضى الله عنه: ان الناس قد استعجلوا في امركان لهم فيه اناة. اى مهلة بان لا يوقعوا الثلاث دفعة واحدة فيكون لهم بقية استمتاع بالمراجعة . فاوقعوه فا مضاه عليهم

وحاشا ان سيدنا عمر يأتى بحكم من عنده مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و تتبعه فيه الصحابة وجميع الاثمة ولا يبادرون فى انكاره وانما قرروا وقوع الثلاث فى ذلك لما اخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت ان أباه طلق امرأة له الف تطليفة . فانطلق عبادة فسأله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «بانت بثلاث فى معصية الله و بقى تسعائة وسبعة و تسعون عدوان وظلم . ان شاء الله تعالى عذبه وان شاء غفرله »

اما حدیث ركانة فهو بسنده الصحیح: انه طلق امرأته البتة الله ولیس ثلاثا — فقال صلی الله علیه وسلم: « والله ما اردت الا واحدة ؛ قال: والله ما اردت الا واحدة . فهذا دلیل علی انه لو اراد الثلاث لوقت والا لما كان لتحلیفه معنی واما حدیث الزیلمی فلایفهم منه الا ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم غضب لهذا الطلاق

هذا. وما يظنه حضرة المحرر صوابا بأنه لايصح الطلاق بمجرد الافظ به بدون ان يكون مصحوبا بنية الانفصال فهو بعيد عن الصواب: ايريد حضرته ان من يريد ان يطلق يقول نويت اطلق الاعمال الشرعية كلما تعتبر فيها الالقاظ لكونها دايلاعلى النية. والا بطل كل عمل شرعى بمجرد ادعاءعدم النية فيه . ولا ينبغي لنا ان نتبع هذا الظن ونخالف ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما تبين آنفا فنخرج عن الاسلام والعياذ بالله تعالى يجب علينا ان نتبع الفقهاء فانهم مشتغلون بمعرفة دقائق الاحكام الشرعية ومآخذ الاتمة لها لغاية تأويل الالفاظ حتى يندهش المطلع عليهم من الاعتناء بها الى هذا الحد. ولهم الحق فى ذلك. لانه عمل شرعى يترتب عليه ضياع وانشأ حقوق.غير أنهم لا يمكنهمان يروا الا ما رآه الائمة رضي الله عنهم. لرسوخهم في العلم عن غيرهم من السلف والخلف. ولأجل ان تثبت الاحكام الشرعية ولا يعتريها التغيير نبعالهوى كل من يريد تغييرها بدعوى الاصلاح فيضيع بذلك الشرع الاسلامي كاضاع غيره من الشرائع اذاكان حضرة المحرر يدعى ان عمر رضى الله عنه ما شدد فى وقوع الطلاق الثلاث الالاستهتار العامة به ردعاً لهم عن ذلك . فكيف في زماننا

الذى الف فيه الرجال الهذر بالقاظ الطلاق ؟ أيلمب بكتاب الله تعالى ؟
المادة الخامسة من المواد التي تشرع بها حضرة محرر المرأة وهي عدم صعة الطلاق الذي لم يقع امام القاضي او المأذون بحضور شاهدين توجب السفاح والتوالدمن الزناو الحروج عن حدود الشريمة الاسلامية . فأنه لم يرد في كتاب المسلمين ولا في سنة نيهم عدم وقوع الطلاق الا امام القاضي و بحضور شاهدين الطلاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلقاء والتابعين كان يحكم بوقوعه بدون استيفاء هذين الشرطين . كما يستفاد ذلك من الاحاديث النبوية وما ورد عن الائمة في ذلك . وجود الشهود في الاعمال الشرعية ليست بشرط في نفاذها وانما يطلبها من يريد ثبوت هذه الاعمال الشرعية ليست بشرط في نفاذها وانما يطلبها من يريد ثبوت هذه الاعمال مها خوفا من الانكار . وأن ما يفهم من قوله تعالى : « واشهدوا اذا تبايتم » ولا يقول احد انه هو عين ما يفهم من قوله تعالى : « واشهدوا اذا تبايتم » ولا يقول احد انه هو عين ما يفهم من قوله تعالى : « واشهدوا اذا تبايتم » ولا يقول احد انه

اما القول بان المرأة تمنح حق الطلاق فلا يحصل الا اذا كان الرجل لا يتكلف المرأة بمهر ولا يتحمل لجما بنفقة . وهذا يحتاج لان ننتظر شرعا جديدا يأتينا به الله سبحانه وتعالى كما اتانا بزمان تحرير المرأة

يفهم منه ان لا يحصل تبايع الا بوجود شاهدين

واما اشتراط الطلاق المرأة في عقد الزواج فلا يرضى به عاقل وهو ينكلف لها مهرا و بتحمل بنفقة ، على ان ذلك يكثر من الطلاق على غير رغبة حضرة المحرر. لان الطلاق في هذه الحالة يكون بيد اثنين بدلا عنواحد واما اتباع مذهب الامام مالك في تفريق القاضي بين الزوجين في الاحوال الواردة في مذهبه فلا بأس به

ولا أطن يا حضرة شمرر المرأة ان مسلما - ن ابناه وطنك بوافقك على على هذه الآراء المخالفة للشربعة الاسلامية . بل يجب عليه نبذها وحمل . اولياه الامر على عدم التعويل عليها ان كان هناك تعويل لاسمح الله تعالى .

## --\*\*: خائد : : --

قال حضرة المحرر ، ا ملخصه : ان ما ذكرناه من اصلاح حال المرأة انما هو لحاجات الامة الاسلامية اليه

ومن الغفلة ان نتمسك بعوائد اسلافنا ولنا شؤون غير شؤونهم .
لوكانت عوائدنا فيما يتعلق بالنساء لها اساس فى شريعتنا لكان لنسا
العذر فى المحافظة عليها . واكن بعد ان برهنا ان كل ما عرضناه من اوجه
الاصلاح يتفق مع احكاء الشريمة فلا عذر لنا

لما اتسعت خطة الاسلام وعرضت على المسلمين ضرورات افتضت احكاما جديدة . قام المجتهدون وفصلوا ما اجمله الكتاب والسنة واستنبعاوا - منها ما يناسب الامصار والاعصار

الشريمة الاسلامية انما هي حدود عامة يجد فيهاكل زمان وكل امة ما يوافق مصالحها. وهذه الحدود العامة هي الني لا تقبل انتغبير والتبديل. اما العوائد وطرق المعاملات فهي قابلة له على حسب الاحوال والازمان بحيث لا يخل هذا التغبير بالاصول الشرعية العامة

فمثلا ستر المرأة وجهها عن الرجال لخوف الفتنة كاز.ستحبا فى زمان

يخشى منه ذلك. ولا تقضى ضرورات الحياة على المرأة بكشف وجهها. اما الآن فلنا الحق فى ترك هذه العادة طبقاً لما تقتضيه مصلحتنا. لان اختلاف الاحكام باختلاف العوائد والمصالح ايس فى الحقيقة اختلافا فى الشريعة يل هو رد الى اصولها ورجوع الى مقاصدها

اما النزامنـا ما وجـدنا عليه آباءنا فهو قضاء على الامة الاسلامية بالمحو والاضمحلال

اذا تقرر ذلك وعرفت عقبلاء الامة اهمية ما عرضناه في هـذا الكتاب فلنوجه عزائمنا لتنفيذه ليكون لنا الامل في نجاح مصالحنا

وبما انه لا بد ان الانتقاد ينصب على من يبتدئ في كل امر خطير ولا يقوى على مقاومته . فارى ان احسن طريقة اتنفيذ هذا المشروع هى أن تؤسس جمية يدخل فيها من الآباء من يريد تربية بناته على هذه الطريقة . وان يكون عمل هذه الجمية في امربن : الاول التعاون على تربية البنات. والثاني السعى لدى الحكومة في اصدار القوانين التي تضمن لامرأة حقوقها بشرط ان لا تخرج عن الحدود الشرعية . ولكن لا تقيد بمذهب من المذاهب. ولى الامل من الحكومة وعقلاء الامة وارباب الاقلام ان يوجهوا

التفاتهم لحلل المرأة المصرية كما نراهم يوجهونه الى اصغر المسائل

ان ماشرحه حضرة المحرر من اوجه اصلاح حال المرأة قد دفعنا ماكان فاسدا منها بأقوى حجة: هي الكتاب والسنة . وبينا بالادلة العقاية . الضرر البليغ العائد على الامة من ذلك

. وقد اتضح للقارئ بما اوردناه من الآيات الشريفة والاحاديث النبوية مخالفته لاصول الشريعة الاسلامية الني يدعى از ذلك رجوع الير , ` المجتهدون في تفصيل الاحكام الشرعية لم يقرروا شيئاً منها الاوة اخذوم من الكتاب والسنة. لا كما اقتضته الاحوال والازمان كما توضيح إختلاف الاحكام تبعا لاختلاف العوائد والمصالح لايكون اختلافا ذ الشريبة ان لم يكن لها نصوص فيها . وبما اننا قد بينا النصوص التشرع لاحكام المسائل التي اوردها ولم يوجد في الشريعة ما يطابق افكاره فيها فليه لنا الحق في اتباعها . والا خرجنا عن الشريعة الاسلامية والاسلام . قا صلى الله عليه وسلم: « لا يؤهن احدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به على انه مثلاً اذاكان ستر المرأة وجهها مستحبا لحوف الفتنة ولا تقضي ضرورات الحياة على المرأة بكشف وجهها فى ذاك الزمان فني هذا الزما. يكون واجبا. لاز المسلمين في صدر الاسلام كانوا أبعد عن المفاس من مسلمي هذا الزمان . واحوج للنساء في معاونتهم لاشتغالهم اذ ذال بالفتوحات وتوسيع نطاق لاسلام ونشر علومه

وعلى العموم أذا كان لحضرة محرر المرأة الحق فيما قرره لأمك دحض اقوال من ينتقده. ولكان له نصراء عديدون يساعدونه في ذلا لان الحق يعلو ونصراؤه كنيرون

اتباعنا لما قرردحضره الحور يقضى علىما بق من الاحكام الشرع. بالاعدام والاسلام بالدمار لا قدر الله تعالى اذا تقرر ذلك فلوجه عزائمنا لرفض ما عرضه فى كمابه محالفا لما قررته الائمة المجتهدون فى ذلك لانهم ادرى من غيرهم باصول الدين ولا اظن ان احدا يجرى فى عروفه دم الاسلام يلتنت الى هذه البدع فضلاً عن التمسك بها والسمى لدى الحكومة فى نفاذها . كما لا اظن ان حكومة اسلامية كحكومتنا تقبل ان تلقى على عاتقها تبعة نذيذ هذا المشروع

ولنا الامل من عقلاء الامة وارباب الاقتلام المحيين لاحفاق المق وخير الاسلام . بل ولنا الامل من نفس حضرة محرر المرأة بمد ماتيين له صحة ما قررناه في اماتة هذا المشروع الميت لاحكام الشربعة الاسلامية قالوتعالى: « وما آناكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » .

انتهينا . والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا انهتدى لولا ان هدانا الله . والمصلاة والسلام على رسوله الذي بعثه رحمة ومهدانه . وعلى آله واصحابه

مر الخطا والصواب الواقع فى هذا الكتاب ب

وتابعبه الى يوم عرضه واقاه

|                  |              | •   |       |
|------------------|--------------|-----|-------|
| صواب             | خطا          | سطو | صحيفه |
| على عدم الالتمات | على الالتمات | 11  | ۱.    |
| سبرها            | سيرها        | ۲.  | 14    |
| مية              | منه          | •   | ٨• •  |
| محالف            | محالعة       | *   | •     |
| احصاءين          | احصائتين     | * * |       |
| U                | نقاتا        | 1 1 |       |
| احصاءين          | احصائيين     | * * | •     |



#### --

ملم

- • الدفع المبن في الرد على حشرة قاسم بك امين عن ( تحرير المرأة )
  - ٤٠ أسهل كتاب العرفة الحسباب أربعة أجراء
  - ٣٠ متيحة كل عصر في المواقيت المستعملة بمصر
  - ه العتوحات العباسية في حقيقة المقاييس المصرية وأساسها

من مؤلفها. ومنحضرة محمد افندى على كامل صاحب مكتبة الترقى بشارع عبد العزيز، وحضرة السيد عبد الواحد بك الطوبي بجهة سيدنا الحسين، وحضرة امين افندى هنديه بالموسكى. ومن أشهر الكتية